

ATTECK - I'M

41-VV5



عبرى الماليان كتاب دالألما الخرات وتوارق الانوار الان

14

11

31

N

51

11

VI

14

-4

14

کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی کتاب دلایل اکترات کتاب مؤلف جزولی موضوع موضوع موضوع کناره شمارهٔ اختصامی (۲۹۴) از کتب اعدائی نجی زاره شمارهٔ اختصامی (۲۹۴) از کتب اعدائی نجی زاره

175/2 194 41-VVS



| كتابخانه مجلس شوراي اسلامي                                             | (Ŭ)                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| كتاب دالنك الحراب وشوارق الانوار<br>مؤلف البعيد الله محدور السال حزولي | میری امای ایان<br>د شدار د ثبت کتاب |
| مترجم شمارهٔ قفسه ۲۹۴                                                  | 41-11                               |
|                                                                        | MOVOWOVO                            |

| كتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی | <b>W</b>                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| كتاب دلامل المزار           | میرری المای ایران<br>شعاره نبت کتاب |
| موضوع                       | 41.009                              |
|                             |                                     |

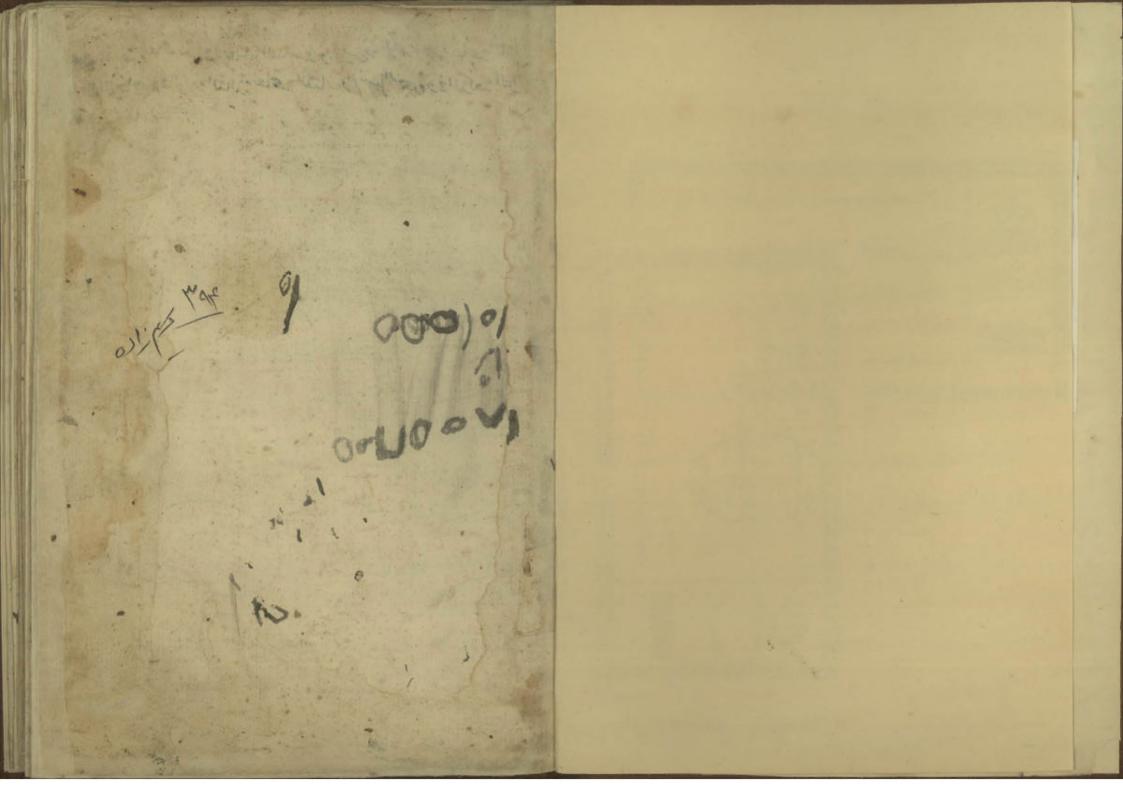

تعلى از بعة ركعات نعراغ أبعاعة اللتاب وبورة بيروية الوكعة الفائم بعائد اللتاب ما وج الدخان وفي الله النادية بفاعة اللتاب والسوال عن وفي الدكعة الراجد الكتاب وتنا رك المفصل eating which is to the orange and the surface of the elaboration of the De de le sense Eval Handing of Secretary Discharge College Ties and Kind ish lained field fill LEST TO THE LEST CONTROL OF

وشوارق الانوار فيذكر الصلوع على لتبي المختاد ابتغاء لمضات الله وعبة في رسوله الكرسر يحمد صلى لله عليه وسلم تسليما والته المسؤل أن يجعلنا لسنته مِنَ القابعين ولذاته الكاملة سن لعبتينه فَانْهُ عَلَى ذَلْكُ فَدِينَ لَا لَهُ عَنِي وَ لَا خِيرًا لا خين ومونع ألمولى ونع التصير ولاحول وَلافوة إلا بالله المال العظم معلى فضاف الصَّلَقِ عَلَى لِنْدَى مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عن وجلل فالله ومَلا تكته بصلون على التبتى نااتها الذئ منواصاقواعليه وسلوا بسلما وروان رسول تته صلى شه عليه وَالْمِجْاء ذات يومروالبشرى تَى فى وَجهه

فالاالنيخ ابوعبدالته محدبن لمان الجزولي عمة التعبر مُ اللَّهُ الْحَمْرُ النَّحِيمُ وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَدِّدِ وَعَلَىٰ الْمِوْصَحْبُه وسَلَّم الْخُدُ لِلْهِ لَذَي هَدَيْنَا لِلْا بَانِ وَأُلْمُسِلام وَالصَّافِي وَالسَّالَامْ عَلَى مُحَدِّدِ بَبِيدِ الَّذِي لِيَنْ عَذِي تَنَايِدِ سِزْعِبَادَةِ الْلَافُنَانُ وَالْاصْنَامِ وَعَلَىٰ الله وأضابه المغباء البكرة الكركم وبعد هذا فَٱلْعَضِ فِي هٰلِ كَتِبًابُ ذِكِنُ لَصَّافِهِ عَلَىٰ يَبِي صَلَّىٰ للهُ عَلَيهِ فَ سَكُمْ \* وَفَضَا يُلِهَا نذكها عَذْوُفَة الاسَانِدليسهل فظهاعَلَى الفاديوهين فرالمهمات لن بريدا لقرب من بالادبابوسيته بكتابود لأللاكيرا

5917

اللهمرية هنهالدعق النافعة والقلوة القائمة أت مُخَالًا لوسَيلَة والفضيلة وأبعثه مقامًا محمورًا والذي وعدته حلّت له شفاً يومرا لقيمة وقال صلى شه عليه وسلم سلى على في كتاب لم تعزل لملنكة تصلى عليه مادام اسمى في ذلك الكتاب وقال ابوسلمان الداراني المسران دان يسال الله تعالى حاجته فليكثر بالصاوة على تتم الماسه عليه وسلم فتر يسال الستعالى حاجته فليكنز بالضاوعلى التبى صلى لله عليه وسلم نقرنيا لالله تَعُالَيْحَاجِتُهُ وَلِيَعْتُمُوالصَّاوَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى لله عليه وسلم فَانْ الله يقبل الصَّلَّةُ وَهُواكر مرس ان يدع مابينهما وروي عنه

فقال تمجاء بي جبر العليه الشلام فقال اما وضي المحدان لايصلى عليان احد من أمتك الاصليت عليه عشراولابساته عليك احدموامنك الاسلت عليه عنراوقال صلى تمعليه في اتناولحالناس بياكنر على صلاة مال صلاله غليه وسلم مزصلي على سلت عليه الملائكة مادامر بصلى على فليقلل عند ذيك اوليكترو فال صلى الله عليه وسلم يسب المرس العلان أذكرعنك ولايصكن على وقال صلى ساعليه وستلم كتروا الضلوة على يو وللجعة وقال صالية عليه وسلم من صلى على من منت كتبت له عش حَنَات وَمحيث عنه عشر ينات عقال صلالله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه الدَّان والإقامة

الملائكة كأن سِن اللَّه اللَّه عَلَيْ وقال صَلَّى لله عليه وسلَّم اكنُّزُكُ مُعلَى صلوة اكثركم اذْ واجاً فالمنة ويعنه صلى شه عليه وسلم اندقال مزصلي سمعتم المق تعظماً لحقي خلق الله عزوجل وذلك المول سكاله جناح بالمش والاخيالغب ورجلاه مقودتان فالان السابعة السفلى وعنقه سكتوبتر يحت العش يَقُولُ الله تعالى له صلَّ على عبدى كاصلَّى على بتح يخد فهويصلى عليه الي يوم القمة وري عنه صلى نه عليه وسلم انه قال ليردت على الموض يوم القيمة اقوام ما عرفهم الآ بكثرة الصلق على وعدم صلى الله عليه وسلم اندقال من صلى على مع واحت صلى المعاليه

صلى المعليه وسلم اندقال سرصلى على وم الجمعة مائد مرة غفرت له خطيثاق تمانيزسنة وعن ابي مربة رضاسه عنه ان رسول سملى الله عليه وسلم قال المصلَّى على نورعُلُوالقَراط ومزكان على الضراط من اعلى المؤرام يكن من امل تناروقال صلى تمعليه وسلم سن سايفاق على فقد اخطاء طريق الجنَّةِ وانما اداد ما بنتيا الترك واذكان التادك يخطى طريق الجثة كان الصلى عليه سالكًا إلى المنة في دواية عبدالرحن بنعوف بهايته عنه وقال قال دسولالته صلى تنه عليه وسآم ، جَاد في الم عليه المنادم فقال بالمحد لأبصلي عليك احدد الاصلى عليه سبعون الف سلك وسرصلت عليه

· Liter

خيرخلق الله فلا يبقى شئ الأوصلى عليه ويخلق الله سرتك القلق طائراله سبعون الفجناج فكلجناج سعون الفديشة في كل ربشة سبعون الف وجه في كل وجه سبعو به الف فرفي الف فرفي الف ليان ليبيع والله تعالى بسعين الف لفة وسكت الله له نواب دَلِكَ كَلِّم عَنْ على بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال دسول تنه صلى تنه عليه وسلم منصلى على يوم الجعة مائة مع جاء يوم القيمة ومعدنور لوقسم داك لنور بن الخلوكانهم لوسعهم ذكرفي بعض لاخبال تتكتوب على ساق العرش سوالقيت اق الي رخبتُه وسوسالخ اعطيته ومن تقرب الى بالصلوة على محد غفرت

عشرفرات وموصلى على عشره واة صلى الناع عليه وسلم مائدة ق ومَرْ صلى على مائد ترة صلى المعاليه وسلم الف مرة ومرصلي على الف من حرّع الله جسك على النّار وتبّته بالقول التابت فالحيوة الدنياوفي اللخنة عندالمئلة وادخله الجنة وكجاءت صلاتم على فركة يوم المتيمة على المراط سيرة خسنمائة عامرواعطاهاسد بكلصلق صلها المُصَرَّافَ الْجِنَةَ قَلَّهُ الْكَاوَكُرُوقَالَ النَّبِي صلى الله عليته وعلم ماس عبد صلى على الاخرجت الصلوغ سرعة من فيه فلاسفى بر ولابح ولاشرق ولأعزب الأوقرب ونقول اناصلوة فلانب فلان صلى على خداله تاد

.

على فانها تكشف لمهوم والغوم والكروب و تكثرالارذاق وتقضى لحواج تعن بمض الصالين اندقال كان لى جارنساخ فات فرايته في لمنام فقلت لهما فعل سه بك فقال غفر لي فقلت لم مافعل شمبك فقال غفرلي فقلت له فبعر دنك فقال كنت اذاكنيت اسم محدصلى الله عليه وسلم في تاب صليت عليه فاعلاً رقي مالاعين دات ولااذن سمعت ولاخطر على قلب يشرف التسانة قال قال سول التمصلي لتمعليه وسلم والايؤسن احدكم حتى كون حب ليه سُر نفسه وتمالم وولا ووالديه والناس جعين وفي حديث عرضى الله عنه انت احب الى يادسول الله مزكل

لَهُ ذُنُوبِهِ ولوكانت مثل ذبد المَحْ ويعيا عن بعض لقعابة رضوان الله عليه اجعان انه فال مامن مجلس بصلى في معلى محرصلى الله عليه وسلم الأقاس مندر اليحة طيبة حتى تبلغ عنان السَّمَاءِ فقول اللَّا كلم هذه المية بالم المن المعلى المعلى المعلقة وسلمذكرفي بعض لاخبارات العبدالوس اوالامة المؤسنة اذابداء بالصلوع على محد صلى الله عليه وسكم فتحت لدابواب اسماء ن والسّراقات حتى لجالع شي فلايبقي لأسلت في السموات كاصلى على تدويستغفرون لذلك العبداوا لامة ماشاء التهوال صلى لته عليه وسلم منعسرت عليه حاجة فليكتربا بصلق

بفضي لألاامان لن لاعتقله الألاامان إن لاعبة له ألالا بان لن لاعبة له وقيل لوسول المصلى لته تعالى عليه وسلم نرى مومنًا بخنع ما السبب ومؤمنا لا يخنع ما البي في ذلك فقال سَرْ عجد لايمانه علاق خشع وسالريدمالم يخشع فقيل مرتوجدا ومه تناول وتكتب فقال بصدقا لحب في الله فتيل وعمه يوجد حباسه اوعه يكسب فقال بخت دسوله فالمسواد ضاء التيه وبهاء به وله في ما وفيل رسول الله صلى عليه وسلم من المخدالذي أمن الجبهم واكرامهم والبروربهم فقال اهل لقفاء والوفاء ساس بي واخلص فقيل له وماعلا

شئ إلى التي بن جنبى فقال له عليه الصَّاقَ والسَّلام لِلكُّون مؤمنا حَتَى كون احتياليك سزنف ك فقال عروالذع اغزل عليك الكتاب لانتاحة إلى مرنضي لتي بين جنبى فقال دسول المصلى الدعليه وسلم الان ياعر تراعانك قبل ارسول المصلحالله عليه وسكم متح كون شومنًا وفي لفظا خر مؤمناصادفاً فأل اذا احببت رسوله ففيلاتي احت دسوله قالاذا أتبعت طريقته وأسعلت سنته واحست جبه وابغضت ببعضه ووالبت بولايته وعاديت بعكاوته وبيفا التاسيفي الايمان على قدير تفاوته مفي يتى وتفاوتون فالكفر على قدر تفاوتهم في

دوالل

فقال سع صاوة اهل عبتى واعرفهم والرض على صافة غره عرضا اسماء سيدنا وكوك ناخ كم صلك الله وكم

مَأْنَانِ وَوَلَحَاقِ وَيَنْ عِنْ

مُحَمَّدُهُ آخَلُهُ حَامِلًا فَ يَحْمُودُهُ احِدُ وَحِيدُهُ مَاجٍ وَحَاشَرُ وَ عَاقِبُ وَ طَهُ يس ه طاهر مطهر مطهر منيد رَسُولُهُ بَينَ ، رَسُولُ ، الْتُجْهِ ، فَيَتُهُ جَامِعُ مُقْتَفَه مُقَعَى وَسُول والمُلاح رسُولُ ﴿ النَّاحِةِ وَكَائِلُ ﴿ كِطِيلُ ٥ مُدُّنُّو مُعْمِلُ عَبدُ الله و حَبدُ الله و صَغَيَّالله بَعَيْ لِللَّهُ وَكُلِّمُ لِللَّهُ وَ خَالِمُ لِلاَّنْبِيَّاءِ خَالِمُ الرَّيْلُ مُحْتِي سَخِي مُنْخِي مُلَدِكِنَ مُاصِحُ سَنطُونُ بَيَّانَيْهُ إِنَّ اللَّهِ ال

ماتهم فقال ابنادعتنى على كريحبوب واشتغال لتباطن بذكري بعددكرالته وفي اخرى علامتهم ادمان ذكرى والاكتارمين المناق على وفيل وسول المدصلي المعلمة وسلم سُرِيًّا لقوى في الإيمان بك فقال منآس بي ولمردى فائه سؤس نيعلى شوق سنه وصدق في يتى وعلاسة ذلك سنه الله يود رؤية عجيج مايلك وفاخي علاالاجن دمادالكالون بيحقا والمخلص فيعتبتي صدقا وقبل الهولاندصلي شهعليه وسلم ادايت صلات المستن عليك من غاب عنك وسنناتى بعدك ماماهماعندك

5 Kg

أَبُواْلْقَامِمِ أَبُولِكُاهِمِ أَبُواْلُكُمِتِ أَبُواْبِرُاهِيمَ مُشْفَعُ سُفِيعٌ صَالِحٌ مَصِلْحٌ مُفَيِّينٌ صَا دِقُه مُفَدِقٌ مِصِدُقٌ مستِدا لُرْسَلِينَ ، امام المنقبة قائدُ الغِرَالْحَبِلِينَ خَلِيلِ لَوَّمْنِ جَدِ مُبَرُّهُ وَجِيهُ و نَصِيحُ اللَّهِ عَاصِحُ و وَكِيلٌ مُتَوَعِلٌ لَعَبل ع شَقِيقٌ مُقِيمُ الْسَنَةِ ومُقَدَّئُ ووُحُ الْقُدُسِ دُوجُ لَكِنَ رُوحُ السِّطِ كَافِ مَكْتَفِ بَالغُ سُلِغُ شَافِ وَآصِلُ مَوْصُولُ سَابِقَ سَا نِقُ عَادٍ مُهُدٍ مُقَدَّمُ عَزِيزُ فَاضِلُ وَ مُفَضَّلُ فَاتِحٌ مِفْتَاحٌ مِفْتَاحُ الرُّحْمَةِ مِفْتَحُ لِلْنَةِ عَلَمُ لِلايَانِ عَلَمُ الْمَعِينِ وَلِيلُ لَفُرادِ مُقِيَّةٍ لُكَسَّنَاتِ مُقِبلُ لِعَثَرَاتِ صَفْوح عِنَ الزَّلَاتِ صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَاحِبُ الْمُقَامِ

حَرِيثُ عَلَيْكُم مَعَلُوهُ شَهَا فَي سُهَا فَ شَهَا فَهُ سَاهِدُ شَهِيدٌ مَشْهُوكُه بَنْيْنُ و سُبَشِي تَلْبِيرُهُ سُيْدَرُهُ نُورُهُ سِرَاجٌ مِ شَصِاحٌ هُ هُدِّي مَدَيْهُ سَارُهُ دَاعِهُ مَدْعُوَّ جِيبَهُ تَجَابُ مَفْقُ وَ فَلَيْ هُ حَقَّى عُفْقُ وَ وَلَيْ هُ حَقَّى عُفْقُ وَ وَلَيْ هُ حَقَّى الْعُلَّا قَوِي و المَيْنَ و مَالُونُ و كَنْ فَوْ مَ مُكُرُونُ مَكِينَ هُ سَيْنَ و سُينَ و مُؤْمِلُ وَصُولَ دوهوة ودوجيمة وفيكانة و دوعوه دري ذُوفَقُولُ مُطَاعُ مُ مُطْبِعُ مَ قُدُوصُدُفِ رَحُمُهُ و بُشْرِي وَ عَوْفَ و عَيْثُ و عَيْاتُ لْعِمْ اللهِ عَدِيْرُ اللهِ عَرْقُهُ وَنْقِع صِمَالَا الله و صراطه مستقيم و ذكر الله و سيف المَّهِ وَيُراسِهِ النَّهُ وَالنَّاقَ وَ مَصْفَعِي اللَّهِ النَّهِ وَالنَّاقَ وَ مَصْفَعِي اللَّهِ عُمْتِي مُسْتَقِيَّهُ الْحِيُّهُ مُعْتَازُهُ اجْرُوحَيَّانُهُ

dis

189/68

المرتفى طهر فالوبتا وينيات السَّطَفَى وَرَسُوالِهُ المرتفى طهر فالوبتا الرحة للصفف بتاعلا عرضا عدولت وتعتبيك وآمنيتا على السُنَة والمراع وتعلى المنظف المتالك كاذا المسلالا والمرتزام وتعلى الله على سيدتا ومولانا محكيد وعلى اله وتعيب وسَلَم سَلِماً

صاحب لقدم مخصوص بالعز مخصوص الجها تخصُوصَ بالنَّرَف صاحبُ الوسَيكة وصاحب ٱلسَّبْفِ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ صَاحِبُ الأِدَادِ مُثَا المجتمة صاحب المتكفائية صاحب الذذاية صاحب الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَاحِبُ التَّاجِ صَاحِبُ المِغْفِرا مَاحِبُ اللَّوَاءِ صَاحِبُ الْمُعَلِّجِ صَاحِبُ القَفَيبِ صَاحِبُ الْمُرَاقِ صَاحِبُ الْفَاقِدِ صَاحِبُ الْعَالَمَةِ صَاحِبُ لُبُرْهَانِ صَاحِبُ لَبُيَّانِ فَصَيْطِ لِلِّيَّانِ مُطَهِّ لِلْمِنَانِ دَوْفُ دَحَبُمُ ادْنُنْ خَيْرِ صَحِيم الايلام سيدالكونين عين التعيم عين الغن سَعْدَالله سَعْدَالمَةِ خَطَيْبُ الْاُمْرَةِ عَلَمُ الْهُدَى كَايِعِنَ الكُرُبِ دَافِعُ الْرُتِبِ عِزُ العرب صاحبً الفسرج مثل المفلية وعلى الوقت

The same

102

in the

إِن مَرْبَعُ مِدْ فَيُ فِيهِ وَكَذَ الْكَ جَاءَ فِي الْمَبْرِعُنُ عَن رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَتْ عَلِيثُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَابِ الْلاَئَةِ الْفَارِسِةُ وَلَّا فَيْجُرِي فَقَصَصْت دُولِاِي عَلَى بِبَكْرُنْ فِي فَجُرِي فَقَصَصْت دُولِاِي عَلَى بِبَكْرُنْ فِي اللهُ عَنْهُ مَا عَشَهُ لَيْدُ فِي نَيْنِيْكِ ثَلَائَةً اللهُ عَنْهُ مِن فَقَالِوفِي رَسُولُ اللهُ عَمْرَ عَمْ الْمَالِلاَ وَمِي فَلَمَا تَوْفِي رَسُولُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَدُفِي وَيَعْفِلُ اللهِ وَسَلَمْ وَدُفِي وَيَعْفِلُ اللهِ وَسَلَمْ عَنْهُ وَسَلَمْ كَنْ مِنْ الْفَاذِاتِ وَهُو عَنْمُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَدُفِي وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْهُ وَسَلَمْ عَنْهُ وَسَلَمْ كَنْمِ اللهُ وَلَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَنْمِ اللهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَنْمِ اللهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَسُلَمْ كُنْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَسُلَمْ كُنْمِ اللهُ وَلَائِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمِ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُنْمَ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعِلَيْمُ المُلْعِلَمُ اللهُ المُلْعِلَمْ المُلْعِلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعِلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعِلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعِلَيْ اللهُ ال



عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ الْمُصَلِّعَلَى عَبُدِكَ وَمَلْيَالِ عَلَيْ كاصكنت على باعم وعلى الإبراهيم للت حسبك عَبِدُ اللهِ بَادِكِ عَلَى خَلْدِ وَعَلَىٰ آلِ خُلْدِ كُمَا بَازَكْتَ عَلَىٰ إِلْهِمَ وَعَلَىٰ إِلَا بِكَعِيمَ أَيْكَ حَمَيْدٌ عَيدُ اللَّهِ وَتَرْخُ عَلَيْ كُنَّدِ وَعَلَيْ الْمُحْتَدِ كَمَا نَكُفُتُ عَلَى إِنَّا مِهُمُ فَعَلَىٰ لِإِيرَامِهُمُ الْكُ حَيِيْجِيدُ اللَّهِ وَعُنَنَّ عَلَيْخَدِ وَعَلَى لِهُمَّا كَمَا خَنَنْتَ عَلَىٰ إِلْهِ مِهِ وَعَلَىٰ إِلَا مِرَاهِمُ الْكَحَيدُ الجبيد السهوسيلم على عُدُوتَعلى لَهُ عَلَيْ حَمَّا سَكَتَ عَلَيْ إِلَا هِمُ وَعَلَىٰ آلِ إِلَا هِمَ أَيْكَ حَمِيدُ مُعِيدُ صَلِ عَلَيْ عُمَّدِ وَعَلَىٰ الْهُ عَدِ وَادْحُمْ مُحَدًّا وَالْعُقِدِ وَمَادِكُ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَلَىٰ الْمُعَدِد كَمَّا صَلَيْتَ وَرَجِعْتَ وَبَادَكُتَ عَلَيْ أَرَاعِبَ وَعَلَيْكِ

نسر في في القالواة على البيعة ملكا تعادلا فالمال وفيلم تسلمانه سَلَّىٰ اللهُ عَلَى مَدِينَا وَمُولِينًا تُعَدِّدُوعَلَىٰ إِلهُ وَتَعِيْ وسلم اللم مل على عبد والدواجه ودر تيدي كأللت على ومرادا على والأواجه وَأَنْ تَيْنِهِ كَابَادَكُتِ عَلَيْ وَاهِمْ أَيْكَ مَيْدُ بَيك الم متل الم مندوع في إله الما المات على إم أباولها في المتعلى المتعلق الما المتعلقة الما إلا مم فالعالمين الله حيد عجيد الله المنك مَدِر وَالْ الله الماصليت على المِرَّعِيم وَبُلِيلِهِ فَيْ الْمُحَلِّينَ مِنْ الْمُحَلِّينِ مُمَّامِا وَكُنْ عَلَى إِلَا عَبِم إِلَا عَبِيلَ عَبِيلُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ النِّجَا الْمِيِّوتَعَلَىٰٓ الْحُنْدِ الْمُ صَلِّعًلَىٰ عَلَيْ

100

विं देशकी

اورى فَبَالقَاسِ لاءًاللهِ تَصِلُ إِعَلِهِ سَبَالِمُ يه عُدِيَتِ القُلُوبُ بَعْدَخُوضاتِ الفِعَن وَالْأَنِمِ وَٱلْجَعْجِ مُوفِعَانِ الأَعْلَامِ وَنَا يُزَاتِ الْأَعْكَامِ وَمُنْتِرًا الْاسِّلَامِ فَهُوَامِينُكُ الْمَامُونُ وَخَاذِتُ عُلِيكَ المَغُرُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمُ الْدِينِ وَبَعِينُكُ يَعْمَدُ وَرَسُولُكَ بِأَلْحُوْ تَحْمَةُ اللَّهِ افْتَحْ لَهُ فِي عَادَنِكَ وَاجْنِهِ مُضَاعَقَاتِ الْعَبْرِمِنْ فَضَلِكَ مُهَنَّاتٍ لَهُ غَيْرَهُ كُدِّمْ إِن مِن فُوزِ نُوابِكَ الْمُلُولِ وَجُرْسِ عَطَائِكَ الْمُعْلُولِ الْمُ اعْلَى بِنَاءِ التَّاسِ بِنَاءَهُ وَٱكْمُ مِنْ فُواهُ لَدُ بِكَ وَنُولُهُ وَأَنْهُمُ لَهُ نَوْمُ وَاجْمِهُ مِيْنِ أَبْنِعَا ثِكَ لَهُ سَعْبُولَ أَلْنَتُهَادُهُ وَمُرْضِحَ الْفَالِةِ ذَاسَنُطِقِ عَدُلِ وَخُطِّرِ فَصَٰلِ هُ يُرْمَانِ عَظيبِ

اِتَّالِيَّةِ وَمَلْا كِكُنَّهُ يُصَلَّونَ عَلَوْلَنَّ بِيَالَيُّهَا

أباهم في القالبن إنك حَبد جَيدُ الله صَلَ عَلَى مُعَدِ النَّبِي وَازُواجِهِ أَمَّهَا يِنَ المُؤْمِنِينَ ودنرنييه فالطرينيه كاصكت علايراه بالك حَيِدَ جُبِيدًا المَا مَا وَلِي عَلَيْ يَدِو عَلَى الْ الْمُعَلَّدِ كَابَادَكُتَ عَلَىٰ إِرَاهِيَ مِ إِنَّكَ حَيَدُ بِجُبِدُ اللَّهِ يُلْحِي للدُخْوَاتِ وَبَادِ كَالْمُسْمُوكَاتِ وَجُبَادَا لْقُلُوبِ عَلَىٰ فَطُرَتِهَا شَقِيتِهَا وَسَعِيدِ مَا الْجَعَلُ ثُرَاثِفَ صَلَوَائِكَ وَتَوَاعِيَ رُكَائِكَ وَزُافَةً تُمَّيِّنَاكَ عَلَى تُخَدِيعَ بُدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحُ لِلْمَا أَغِلَقَ وَلَفَا يَعِمُ لِاسْبَقَ وَالْمُعْلِينِ الْمُقِي إِلْمُوْ فَالْمَامِعِ لِمِيْشَاتِ الاباطيل كالخِل فاشطكع بالرك يطاعتك سنوفرا في مَضَالِكَ بِعَبْرِنَكُلِ فِي فَدِم وَلَا وَ عِي فَاعَرْ مِوَاعِياً لوِّحِيْكَ حَافِظًا لِعَهُدِكَ مَاضِيًّا عَلْى تَفَاذِ أَمْرِيَعَى

صَلَيْتَ عَلَى إِدَاهِ مِم أَيْكَ حَمِيدُ مَعِيدًا لَلْتُ مَالِدَكِ عَلَيْ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَى عَلَى إِلَا مَا مَلَى عَلَى إِلَّا لِمِهَا إِلَّا مِلْ مَا الْمُعَا حَيِدٌ عَبِيدُ الْمُ صَلِعِلَى عَيْدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاتْعَالِهِ وَاوَلادِهِ وَأَذُواجِهِ وَذُرِيَّنِهِ وَامْلِ بَيْنِهِ وَأَصْهَا وَانْفُادِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَيُعِيدِوا مُتَنْدِهِ وَعَلَيْنَامَعُمْ اجمعين المرصل على عد عدد سرصالي عليه وصراعلى عدد من لونصل عليه وصلعان المعكركما المنه فالماليقالوة عليه وصلعالى محمد كَمَا يُحِبُ أَنْ بُصَلِي عَلَيْهِ لَمَ مَ صَلِّعَلَى عَلَيْهِ مَعَلَى عَلَيْهِ مَعَلَى عَلَيْهِ مَعَلَى العُجَادِ مُنَا أَمْ رَبُّنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُ صَلِّعَلَىٰ الْعَلَادِ وَعَلَىٰ لِكُنَّدِ كَمَّا غُبُ وَمَّضَا فِلَهُ اللَّهِ مَا لِيَعْمِدِ وَالْمِعْدِ مِ صَلِقَالُهُ عَبِدِوا لِهُ عَدِواعُطِ مُعَدِّاً الذَّرَجَةَ

الّذيَّ المّنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَيّنَكَ اللَّهُ دَيْ وَسَعْدَيْكُ صَلُوانُ اللَّهِ الْبِيرَ الرَّحْبِ وَاللَّالِكُةِ الْمُقَرِّينِ وَالنَّبِيِّينِ وَالمِيدَبِقِينَ وَ أنشهنا ووالصلاين وماكتنج لك من شخريار ٱلعَالَمِنَ عَلَى مَيْدَاكُمُ لَكِنْ عَبْداللهِ خَالِمُ الْبَيْنِ وسيدالمها واماوالتقبي ودكولي العالمين انشاعيا لبشيراً لذاعي يُلك باذنك النيراج المنبوق عكيفوالساكة مستراج المنبوق عكيفواتك وتركايك وترمتك على يبيد المنهلين وامام المنفين وخانيرالنبيين تخكي عبدك ورسواك امايرا فنبروقا يدافخ وترسول كوتمة أشفت ابعَثْهُ مَقَامًا عُوراً بغَيْطُهُ فِيهِ لاَوَّدُونَ وَالْا خرون المع ماعلى عندو على المعتركما

بهراره . وادروي ا

وَلَوْارَهُ فَلَا عُرِهُنِي فِي إِلِمَانِ دُوْبِتُهُ وَادْرُفِي صفيته وتوقق على لمته واسفني وخوضه مَشْرَبًا دُوِيًّا سَانِعًا صَنِبَنَّا لَانَظَمُا بَعُنَ أَبَدًّا إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ دُوحَ مُعَلَّمِهِ عَيَّةً وَتَلَامًا اللهَ وَكُمَّا المُنْتُ بِهِ وَلَمْ إِنْ فَلا غَرَهُ فِي إِنَانِ دُوْبِيَّتُهُ اللَّهِ مَعْلَى الْفَاعَةُ تُعَيَّا لَكُبْرِ فِي وَادْفَعُ دَرْجَتَ وُالْعُلْيَا وَابْدِسُوْلَهُ فاللخرة والاولئ مااست إراهيم وموسواليم صَلِعَلَى عُمَّدِوَعَلَى الْمُعَدِّرُ كَاصَلَتْ عَالَى أباهتم وعلى إراهتم وبادك على على وعلى النخد كالبادكة على باهيم وعلى ليأماميم الله حميد بحيد الله مسلوسلم ومادك على سِيدنا عُمَّدِ بَيْنِكَ وَرَسُولاَ عَالِمُ الْمِعَمَّلِيكِ

وَالْوَسِلَةَ فَالْمِنَةِ الْمُنْ مُؤْدِدُ الْحُدِدُ أجزئ كالمكاللة عليه وسكم ماهواهله المتم صَلَّعَلَيْتُهِ وَعَلَى إِنْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُلِيَّدِيمِ الْمُ مَلْ عَلَيْ مُلِدِدَ عَلَى إِلْ مُعَلِّرِ عَنَى لاَ سَعْى مِنَ الصَّافِيةِ مَنْ وَارْحَمْ عِنْدًا وَالْحَبِّدِ مَقَى لا بَنْهَا مِنْ الْحَادِ مَنْ وَبَادِك عَلَيْ يُوعِلَى إِنْ عَلَى الْمُعْتَدِدُولَا بَعْيْ مِنَ البركة شي وسلم على يد وعلى المحدد وكاليبي سِرَاتُمَانِ مِنْ اللهُ مَا مَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَاللَّهُ وَلِينَ وصَلَعَلَى عُنَدِ فِالْاخِرِينَ وَصَلَعَلَ عُنَدِفِ فالنبيين وصَلَّ عَلَى عَنْدُ فَالْمُتَلِينَ وَصَلَّى عَلَى عَلَى الدِّي اللَّهِ عَلَى إلى يُوْمِ الدِّنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الل أعط مُخَذًّا الْوَسَبِلَهُ وَالْفَضِيلَةُ وَالنَّرُفَ وَالذَّرْجَةَ الكَبِيرَةَ اللَّهِ إِنَّهُ الْمُتَاكِمُ مَا

الولاة

فَإِنَّاكَ الْحُصِّينَهُمُ الْوَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدُدَ مَا تَنْفَسَتِ الْلاَّوْكَ مُنْذُخَلَقْتَهَاوصَّلْعَلْهُ كُلْدِعَدُدَمَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ فِهَا الْعَاطَ بِهِ عَلَمْكَ وَأَضْعَافَ دَلِينَ المُ مَرْعَلِينُهُ عِندَدَ كَلْفِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَذِنَّهُ عَنْ شِكَ وَمِدَادَكُمُا يُكَ وَمَبَّلُغُ عُلِكَ قَايَاتِكَ الْهُ مَصَلِعَكِيهُ مِصَافَّةً تَقُوفً وتقفت أصافة المصلبين عليه مرس لقاف أجعبن كَفَصَٰلِكَ عَلَيْهِ مِنْلَقِكَ اللَّهِ مَالَكُ مُلِي مُلْكِ دَايَّةَ مُسَمِّرًةً الدُّوامِرِعَلَىٰ مِرَاللَّيَالِي وَالْمَرَّالِمُ الْمَالِمُ الْمُرَالِمُ الْمُ الدَّوَامِ لِلا أَنْقِضَاءُ لَهَا وَلِا أَنْصِرا مُعَلَىٰ مِثَالِيا وَالْإِنَّا مِعَدُدُكُمْ وَإِلِي وَطَلِّلَ لَلْهُمَّ صَلِّحَلْ كُحُمَّدٍ يَبَيْكَ قَابِاهِ مِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَى جَبِيعِ آنَبِيا يُكَ قَ اصْفِيانُكِ مِن الصَّلِ أَنْضِكَ وَسَمَا يُلِكِّ عَدَدَ خَلْقِك

وصفيتك ومؤسى كليهك ويجيك وعيسر ووحك وكلينك وعلى تبع تليك الكود كالياق والبالية وخيرنك موخلعك وأضفيانك وخاصيك وَاقْدِيالُكَ مِن الْفِل رَفْيِك وَسَمَايُكَ وَصَلَّى لَتُهُ عَلَى بَدِنَا الْعَلَى عَدُدَ خَلْفِهِ وَيَضَىٰ فَفْهِ وَرَفْهُ عَنْيهِ وَمِدَادَكُمُا يَهِ وَكَمَا مُوامَلُهُ وَكُمَّاذَكُنُّ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذَكِرُ إِلْفَا فِلُونَ وَعَلَىٰ المَلْ بَيْنِهِ وَعِيْرَتِهِ الطَّاعِرِينَ وَسَلَّمَ مُسَلِّهِمَّا اللهم صَلِعَلَى عَلَى عَلَى الْمُواجِدِ وَدَيَّ نَيْدٍ وعَلَىٰ مَبِعِ النَّبِينِ وَالْمُ لَا يَكُوهُ وَاللَّالْا يُكُمْ وَاللَّالْا يَكُمْ وَاللَّالْا يَكُ وجبع عبادالته الصالحين عددماامطن التماد سُنْدُ بَنَيْتُهَا وصَلِ عَلَى خَبِ عَدَدَمَا أَنْبِتَ كُوْفَ مُنْدُدَ دَعُوتَهَا وَصَلِّعَلَىٰ مُخْتَمَدٍ عَدَدَا لَغُومِ فِالْتَمَا

عبادك



وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْلِمُغِمَّا فِعَمَّا جُاءَ بِهِ اللَّهِ مَا اِنْ أَمْلُكُ مِنْ خَبْرُ مَا سَالِكُ مِنْ هُ كُمَّا لُكُ مِنْ لُهُ كُمَّا لُكُ مِنْ لُكُمِّ لِمُنْكِ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمْ وَاعُوذُ بِكُون الستعادك منه تحكد نيتك ورسولك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ اعْصِينَ مِنْ شَرَ الْفِتَن وتعافي من جبع الحي واصلح سي ساظهر وما بَطَنَ وَنَقِ مَلْبِي سِزَ لَغِفْدِ وَلَلْسَدِ وَلَاتَجَعَلُ عَلَى يُبَاعَةُ لِلحَدِ اللهُ إِنَّ النَّاكُ الْخُذَياحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالْتُوكَ لِسَيْ مَا تَعْلَمُ وَٱسْلُكَ الْتُكَفُّلُ يُالِيَنْ فِ وَالزُّمْدَ فِي أَكْلَفًا فِ وَٱلْحَنَّ مِ إِلْبِيَانِ فِي كُلِي شِهُم وَالْفَلَجَ مِإِلْقَوَابِ فِيكُلُ حُبَّةٍ وَالْعَدُلَ فألفض والرضاوالسلم لايغرى بوالقضاء وَالْافِيْضِادَ فِي الْفَقْرِجَ الْعِنْيُ وَالنَّوَاضُمَ فِي الْفَوْلِ

وَرَضَانَفُ لِنَهُ وَذِنَهُ عَزُيْكَ وَمِذَادُ كُلَّايِلَتُ ومنتهى عليك وزنة جميع تغاوقاتك صاوة مُكُرِّدُةُ أَبْدًا عَدُدَمَا الْحَصَىٰ عَلَمُ أَنْ وَمِالُمَا احْفَى عِلَمَكَ وَأَضْعَافَ مَا الْمُعْلَى عَلَمَ الْمُعْلِي عَلَيْكَ صَالُوَّهُ تَوْمِيدُ وَتَعْوُقُ وَتَغْضُرُ صَلْوَةً الْصَلِينَ عَلَيْهُ مِزَلَقَاقِ اجعبن كفضاك عليجبع خلفك فترتدعو بهذا الدُّغَامِ فَأَنْهُ مَنْ حَوَّ الدَّجَامِ وَأَنْ شَاءَ اللهُ عَالَىٰ بَعْدَا لَشَافِهِ عَلَى لِنَّبِي مَلَّى لِمَا مُعَلِّمُهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمْ اجعلنى يمن لزم ملَّة شِيَّاتَ يُحَرِّصَلْحَاتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وعظم حميته واعر كلته وكفظعها ودنته ونفتح وته ودغوير وكازتابعيد وَفْرِقْتُهُ وَوَافَى زَمْنُ ثُرُوكُمْ وَكُوكُمْ الْفَ سَبَيكُهُ وَسُلْتُهُ لَمْ الْمَاكِلُونِيْ الْمُوسِنَيْهِ - cruzzies

مِنكَ عَبَادٍ سَبِيعٍ وَجُرْ زِحَصِينِ سِن شِرَجِيعِ عَلْقِكَ مَّةُ تُبَلِّفَتِهِ إِجَلِيمُعَافًا لَلْهِ وَصِلَ عَلَيْءً إِوعَلَى النحي عدد سرصلى عليه وصل على عيد وعلى ٱلنُحُنَّدِ عَدَدَسَ لَرْيُصَلِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى عَالَ عَلَيْ وَعَلَى الْحُنْدِكُمَّ الْمُنْتَعَى الشَّاوْةُ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى لِعُنْدِكُمَّا بِعَبْ الصَّلْوَةُ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْمُعْتَدِكُمُ الْمُرْتَ انْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّعَلَىٰ مُعَيِّدٍ وَعَلَىٰ لِمُعَنَدِ لِلْذَي فَيْنَ مِن نَفَي لِلْمُوادِ وَٱشْرَقَ بِشُعَاءِ سِرِعِ الْاسْرَادُ اللهِ صَلَّ عَلَى تغليوعظا لنحتد وعطاه لمبته الاوارجمان الله مَ مَ لَ عَلَى حُدَد وتعلى الله عَلَى أَنْوَادِكَ وَمُعَدِّ أسكوك وليتان مجتيك وعرفه وتمككتك فأمام خَضَمَ لِكَ وَخَالِمُ النِّبِ الْكَ صَالَقٌ مَدُوعُ بِدَوَامِكَ

وَٱلنِعُلِ وَالسِّدِقَ فِي أَلِمِ وَالْمَرْلِ اللَّمَ إِنَّالِ دُنُونًا فِمَا بَيْنِي وَتَبْيَلَ وَدُنُوبًا فِمَا بَيْنِي وَيُنْنَ خَلْقِكَ لَهُمْ مَا كَأَنَ لَكَ مِنْهَا فَأَعْفُرُمُ وَمَا كُلُنَ سُنهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَكُّلُهُ عَيْ فَلَغَيْنِي فَضَلِكَ أَنُّكَ واليع المغفرة الله فيتربا لعلم فلبي وأستعل بطاعيك بدي وخلص يزالفين سري وأشفل مأ المعينار فكري وقي شرّ و تلوس النَّظان وَأَجِوْنِ سِنْهُ مَا رَجْنَ حَتَّ لِكَالُوْنَ لَهُ عَلَى مُلْطَأَنَّ اللَّهُ وَإِنَّا أُسْلَكُ مِنْ خَيْرِهَا تُعْلَمُ فَأَعُودُ بِلِكَ مِنْ شَرِهَا مَّلُمْ فَاسْتَغَفُّرُكَ مِنْ كُلِّهَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَمَا مُ وَلَانَعُكُمُ وَأَنْتَ عَلَامُ النَّيُ وَالْتَعْقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللنة وعلى واستضعافه مرياي المسه اجعلني

Swit .



الله مَ صَلَّ عَلَى سَيْدِ نَا يُحَدِّدُ وَعَلَىٰ السَّدِينَا تخليعددما آحاطبه عملك وحرى بمقلك وسبقت به مشتنك وصَلَت عَليه مَلكَكُنك صَافِقَ دَايْمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِفَضَلِكَ وَلِحِسَانِكَ الحاتد الاتبراتبا الانهاية لآبديتيه ولافناء لِدَيْمُومِيَتِهِ إِللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَدِينًا يُعَلِّي وَعَلَىٰ إِل سيدنا كحقيد عددما احاطيه علك وكشاه كِتْابُكَ وَنَيْهِدَتْ بِهِمَلِيْكُنُكُ وَادْضَ عَنَافِعَابِم فانح وأمَّتُهُ انَّكَ عَيِلُ بِيكُ لَلْهِمُ صَلَّعَلَى عَدِوتَعَلَىٰ إِلْ يُحَدِوتَ عَلَىٰ جَيعِ لَمُعَا بِيُحَدِّ اللَّهِ مَ صَلَّ عَلَى عَبْدُ كَاصَلَتْتَ عَلَى إِلَاهِ بِمُ وَبَادِكِ لَكُومَ عَلَيْ عَلَيْ وَعَلَىٰ لِهُ عَلَيْ كَامَا رَكْتَ عَلَى إِلَا مِم وَعَلَىٰ الاأراميم فيالعا تبنا يَلْ حَمَدُ بَعَيْدُ اللَّهُ عَمَ

وَيَتَغَىٰ بِيَقَائِكَ صَلَوعٌ تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتُرْفِي إِللهِ بِعَاعَنَانَا أَيْحَالِمُ الْمَاحِينَ اللَّهِ مُرْبَ الْمُلْوَالْحُرُمُ ورُبَّ المَثْعُ الْمُدَامِرورُبِّ البِّيْتِ لِحَامِرورَبُ الْكُونِ وَالْقَامِرَ بَلْغُ لِسَيِدِنَا وَسَعُولَانَا مُعَلِّدِ مِنَا انتقادَ اللهم مَرِعَلِ عَلَى مَنِدِ مَا فَمُولِا كَالْحَدِ سَيْداً لِهُولِيَ والاخرب المهم متراعل سبيدا وسولانا تخب وْكُلُونْتِ وَجِينِ لَلْهُ مَا مِلْ مَالَهُ مَالِمُكُلِسَدِينا हर्ने क्षियों के ही मेरिये के की कि हैं की कि صل على سبد ما ومولانا على حقى فرك لادض ومَّزْعَلِهُ اوَانْتَخْيُرُ الْوَادِيْنِ اللَّهُ مَصْلَعُلَى عُخَدَانَيْتِ الْافِي وَعَلَى إِنْ عَلَى الْمُعَدِّدِ كُمَاصَلَيْتَ عَلَى أِيكُهِمَ إِنَّكَ حَمِيلُ جَهِدٌ وَبَادِكِ عَلَيْحَدُ إِنْبَيْ المرني كَابَادكَتَ عَلَى إِدَامِهِم إِنَّكَ مَنْ لَعِيدًا

إِزَادَتُكَالَا مُ صَلَّ عَلَى سَيْدِينَا وَمُولَانًا مُحَسَّدٍ عَدَدُ مَا تُوَجَّهُ الدِّهِ أَمْنُ فَ وَنَهُدُكَ اللَّهِ مَ صلّ عَلَى مَيْدِينَا وَمَوْلانَا لَحَلَّا عَدُدُمًا وَسُعَهُ عَلَّا تمعك الم مسلطى سبدنا ومولانا عمد عددما أحاط بعيتمرك الله صرعلى تيديا ومَوْلِينَا عُمَدِ عَدُدُمَا ذُكُنُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَتَالَّلْفَ صَلْ عَلَى عَبِدِ نَاوَسُولَانَا لَحُمَدٍ عَدَدُ سَاعَقُلُ عَنْ ذِكْمِ الْعَافِلُونَ اللَّهِ مَلَّ عَلَى عَلِي مَلْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَدَدَقَظُ إِلْاَمْطَادِ اللَّهُ صَلِّعَلَى مَيْدِ نَاقَمُوْ مُحَدِّيَعَدَدُ أَوْرَاقِ الْمُنْعَادِ اللَّهُ عَادِّاللَّهُمْ صَلَّى عَلَى سَيْدِنا وَمَوْلَانَا كُولَا عَدُدُ دُوَاتِ الْبِعَادِ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَى سيدناو مولانا المحقد عددماه ليحاد الله صَلَّعَلَى يَدِنَاوَ مُولِانَا عَدَدَ مَا اظْلَمَ

بِنُشُوعِ القَلْبِعِنْدُ السُّعُودِ لِكَ بَاسَتِيدي بِعَبْنُ عُودٍ وَبِكَ بَاالَتُهُ بَاجَلِيلُ فَلَا ثَنَّ مُلَالِيكَ فخليظ المهود وتكرسيك لكلوابنور المعنيك العظيم لجيك ويكاكأن تخت تخ شك حقًّا مُثلَ الْنُغُلُقَ التَّمْوَاتِ وَصُّوتِ إلْرَعُودِ الْكَاذِكُنْتَ مِنْلَهَاكُونُولُ فَطُلِالهَاعُمِ فَتَ بِالنَّوْجِيدِ فَا جُعَلَنِي مِنَ الْحِبْنِ الْحَبُوبِ مِنَ الْمُقَرِّينِ الْعَاشِقِينَ للَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ الله صَلِيَ الله سَيْدِينَا وَمُولِانَا عُيَّدُ عَدَدُ مَا الماط به عُلك الله صل على تبدياً ومولانا مُحَمَّلِ عَدَدَمَا احْصَاهُ كِنَا لِكَ اللَّهُ مُوصَلِّعَلَى سَيِدِنَاوَمَوْلِانَا كُمُّدِعَدُ دَمَانُقَذَتْ بِبِقُنْ مُثَلِكَ الله صل على سيد ناوتولانا لخيد عدد ما

اللهُ مُ صَلَّى عَلَى اللهِ الْعَمَّالِ الْعَمَّالِ عَلَيْ عَلَّدُ فَعَوَّاتٍ القِفَا لِرِي مولياته

الله صَلِّعَلَى كَاشِفِ الْعُمَّةِ لَلْهِ صَلِّعَلَى عَلِي الظُلْمَةِ اللَّهُ صَلَّعَلَى مُولِي النَّعَةِ اللَّهُ صَلَّعَلَى مُولِيَا أَنْهُمُ فِي اللَّهُ صَلْ عَلَى صَاحِبِ لِمُوْضِ المُؤْرُود المام صَلْ عَلَى المَا المُعَامِ الْمُحْوَدِ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهَا أللوا بالمعفود الم صلي على ماجي لكال في الما أأنت صَلِمَكَ الوَيْنُوفِ بِأَكْرُهِ وَلَلْهُ وِأَلَّا صَلِعَلَى مَنْ هُوَ فِي السِّمَاءِ تَعُودُ وَفِي الأَرْضِ عَيْدُ اللَّمْ صَلِّعُلْمِمَا حِبِ الشَّامَةِ فِاللَّهِ مَلِّ عَلَيْهُمَّا العالامة الله صراعلى للوصوف بأيكرامة الله صلِّ عَلَى لَعُصُوسِ إِلاِّ عَامَدُ اللَّهِ صَلَّ عَلَىٰ اللَّهُ مَا كُنُولُهُ كَاكُوالْفَامَةُ اللَّهِ صَلَّهُ سَ كَانَ يَكُ مِنْ خَلْفِهُ كَأَكُونَ يَرَى مِنْ أَمَامُهُ الله صَلِعَلَىٰ السَّفِيعِ للشَّقِعِ لَوْمَ القِلْمَةِ اللَّهِ

عَلَيْهِ التَّبْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَالُ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهِ ومولانا كالمالية والاضال المتصلفل عَلَى مَدِينًا وَمَوْلِانًا مُحْكِمِ عَدَدًا لِإِمَالِ اللَّهُ مَ صَرِّعَلَىٰ عَدِينَا وَمَوْ لَانَا مُعَالِمَ عَدَدَ الشِيلاءِ وَالرِّجَالِ لَا عُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْ لانا الْحَلِّهِ يضَانَفُسْكَ اللَّهُمْ صَلِّعَلَى سَيَدِنَاوَسُولُانَا عُجَدَّ سِدَادَكَيْمَا يُكُ أُمُّمُ صَلَعَلَى مِنْ مِنْ الْمُعْرِينَا وَسُولَانًا عَبْدِ مِلْا سَمْوَا تِكَوَّادُ ضِلْكَ الْمُعْمَ صَلِّ عَلَى مَتْلِيدُنا وسؤلانا محكر ذناة ع بنك اللهم صل على يديا وَمُولِانَا كُورِ عَدَدَتُعُلُوقًا تِكَ اللَّهِ صَلَّمَانَ سَيِّد نَاوَمُولانَا مُحَكِّا فَضَلَحِكُوا يَكَ اللَّهُ صَلِعَلَى بَدِنَا وَمَوْلانَا عَدَافِهُ لَا مَا عَلَيْ الْمُعَلَّلُهُ مَا لَا الْعَلَا اللهِ صل على إلى من الما المنافع من المنافع المنافية

مَنْ سَجَتْ فِي كَفِهِ لَلْمَاءُ اللَّهِ صَلَّ عَلَى مَنْ تَنَفَعُ إِلَّهِ الظَّبِي إِنْفَعِ كَالِامِ ٱللَّهِ صَلِّ عَلَيْ سَنْ كُلَّهُ الضَّبُ فِي جُلِيهِ مَعَ أَضْعَابِ الْمُعْلَمِ متلقلي البشيرالمنتذبر صلقلي ليتراج المتبو صلقام شكاليه البعير صَلِّعَلَىٰ مِنْ تَغَيَّرُسْ بَيْنِ اصَّالِعِهِ الْمَاءُ المُّسُ صَلَّعَلَىٰ لِطَاعِلُ لِطُهُم اللَّهُ مِن الْعَلَىٰ فُولُ الْالْوَادِ صَرِّعَلَىٰ مِن الشَّقِ لَهُ القَيْمُ صَلِّعَلَى الطَيْبِ الْطَيْبِ مَلِ عَلَى السَّوُلُ الْقُرْب صَلِّعَلَىٰ لَغِمَ السَّاطِعُ صَلِّعَلَىٰ لَغَمْمِ الثَّاقِبُ صَلَّهَ لَيْ لَهُ وَوْ الْوَنْعَى صَلَّهَ عَلَيْهَ تَذِيرِ مَلِ لاَرْضِ صَلَّ عَلَى لَنَفِيعِ لَوْ مُوالْفُونِ صَلِيَ لَمُنَا لِسَاقِ النِيَّاسِ مِنَ الْمُوضِ

متل على القراعة القرائلية الله عرصل على صَاحِبٌ لشَفَاعَةِ اللهِ مَلِعَلَى صَاحِبٌ لُوسَيلَةٍ مَا الم صلح في المنفق الم المنفقة المراسلة وَ الرَّفِيعَةِ الرَّ صَلْحَلَ صَلْحَلُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ واعلى المتعالم مَلْ عَلَى المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَال و الله صل على السلطان الله صل على الم والتاج المصلفلي الماج الماج المصرفين صَاحِبُ لِمُضَيِبِ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى المَّالِمَ المَّالِينَ المَّالِمُ المَّالمُ المَّالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُلْمُ المُلْمِلِمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الم صلقلى كيالبراق المراق المنظي فيترف استبع الطِّيَاقِ أَلْمُ صَلِّظَىٰ النَّفيع في جَبِع الْانَامِر اللهم صَلْ عَلَى مَن سَجَعَ فِي كَفْيِهِ الطَّعَامُ اللَّهِ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ تُوسَلِمِ طَبُرُ لِفَلَاةِ اللهِ صَلِّعَلَىٰ

الله صرفاني الخفترة من بفية وضوي الأغجاد صل على وفاضت بنافي حميع الأفوارات صلعلى تنبايصا فعقله تخط الأوزار مَ لِمَا لَا مُنْ بِالصَّافِقِ عَلَيْهِ ثَنَالُ مَنَا إِذَا لَا بُرَادٍ الم صَلْعَلَى مَنْ بِالصَّاوَةِ عَلِيْدِينَ مُ الكِبَالُهُ وَ الصِّغَالُ مَ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّاوِةُ عَلَيْهِ نَتَنَّعُمُ كَ أَنْ مِثْلَة وَفِاتُمَا أِنْ وَلِهَ لِمَ إِلَيْ مِنْ الْمِيلُةِ فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ العَزَيْرُ الْمُغَادِ اللَّهِ صَلَّ عَلَى النَّصُور المؤبد ملعلى لختار المخد صلعلى سَيْدِنَاوَمُولَانَا عَنِيالُهُ صَلِعَلَى مَن كَانَادَاتُ فِالْبَرْ الْاَقْفَرْتُكُلُّفَتَ الْوَحُوسُ بِالْدِيالِيالَةُ مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَيْ لِهِ وَمَعْمِهِ وَسَلِّم مَسْلِمًا وَلَلْدُينِينَ ألقالين كوالونوالون كتنداشه شادكة تقال

صَلَعَالَ صَاحِبِ لِوَاءِلُكُمْ اللهُ صَلِّ كَالْمُشْتِمْ عَنَ سَاعِدِلْلِيدًا لَهُ صَلِحَلُ الْمُتَعِلِ فِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ المهداف مترعلات عالمات ماعلى ٱلرَّسُولِ الْخَاتِمِ اللَّهِ مَتِلَ عَلَى الْمُسْطَعَى القَاتِمِ اللَّهِ صَلْعَلَىٰ مِسُولاتِ إِلَالْقَاسِم اللَّهُ صَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الايات الله صل على الدلالات الله على व्या के कि के कि कि कि कि कि कि الفاخ صرفح في المالكات من على المالية البيتات الم مل الصاحب العالم الماتية صاحب لخواد قالعادات الله صلى على شكت عَلَيْهِ الاَحْجَادُ اللهِ صَلْعَلَى مَنْ عَدَتُ بَيْنَ يَدُيْم الأعكادال صلفكي تفيعت سافيره الاذَّعَادُ مَلِ عَلَى مَنْ طَابِتُ بِبَرِّكُتِهِ الْمُأْدُ

Shelliste



سَيْدِنَا الْحُبِّرِ عَدُدُمَ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلْعَلَىٰ سَيْدِ نَا يَحْدُدُ مِنْ لَمْ يُصُلِّعَ لَيْنَا الْمُصِلِّ عَلَىٰ سَيْدِينَا عُنَدِعَدُ دَمَاصُلِي عَكَيْ اللَّهُ صَيْل عَلَى بَيْدِنَا عُمِّدِ اضْعَافَ مَاصُلُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّ علىسيدنا عَيْرَكُمَا هُوَا مُلْهُ اللهِ صَلِي عَلَى سَيدنا عَنْدِكُمَا غِنْ وَرَضْى لَمْ الله مَ صَلْعَلَى دُوح ستدنا تحمد فإلاز فاح وعلى جسده الاجساد وعلى قبي في القبي يعلى اله وصيب وسَيِّمِ اللهُ صَلْحَلَى سَيْدِ ثَالْحَيْدِ كُلَّاذَكُو الدَّلُ مَ سِلْ عَلَىٰ مَدِينًا عَمَدِ كُلَّمَا عَمَلَ عَنَ ذَكُمُ الْعَافِلُو صَلَعُهُ وَسَلَّمُ عَلَى سَيْدِينَا لَحُمَّالِ النَّبِي اللَّافِي وَلِمَا الْمُ وآذواجيه امتهاب الوسين ودنرتيته واملينيه منلوة وتادما لاعمى عدد عاولايقطم مددعا

المسدينه على وليد بعد عليه وعلى عفوه بعد قليرم مَم إِنَّ اعَوْدُ بِكَ مِنَا الْفَقِرُ لِا الْبِلَكَ وَمِنَ الذُّلِّ الاَلنَ وَمِزَ الْغَوْفِ الْمُسْلَفَ وَاعُودُ مِكَ انْ الْقُولُ ذُورًا افَاعَنْنَى فَحِيرًا أَوَاكُونَ بِكَ مَعْرُورًا وَأَعُودُ مِنْ ثَمَا يُعِدُ الْمَعْدُادِ وَعُضَالِ اللَّاعِ وَتَوْسِهُ النَّجَاءِ وَلَوْالِالنَّعْمَةِ وَكُاةُ النَّقْمَةُ إِلَّا مَا مُعْلَى سيدنا تحقد وسلم عكيه فاجن عناما فكأمله حَبِينِكَ تَلَاثًا اللَّهِ صَلْفَالْ مِنْ عَلَى مَيْدِينَا أَوْرُهُمْ مِنْ وسلم عُلَيْهِ وَأَجْعَ عَنَّامًا هُوَاهُلُهُ خَلَيْلِكَ ثَلاثًا الم صلى المارة المخار وعلى الرسيدنا لحني كَمَاصَلَيْتُ وَدَجْتَ وَبَادِكُتَ عَلَىٰ بِرَاحِيمُ فِي الْعَالَيْنُ اِتَّكَ حَمِيلٌ عِمَدُ خَلْقِتَكَ وَرَضَىٰ فَعَيْدَكَ فذنة عن الك ومداد كلمانك الم صل على

بسماسه الرش الهم وصل الله على يدنا ومولانا عدواله وصير وتمنيما وصير وتمنيما

وغلية الدي

النازيا

صَلَوْاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عِلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا مُعْمِنَ مُلَاثًا إلى صلي على بيناآدم وأشِنا حَوْاء صَافِعَ مَلْيُكَيْدَ والعطيساس الضوان حتى ترضيهما واجرها المار وفضل ما جازيتًا بَا وَامَّا عَنْ وَلَذَ بِهِمِا اللَّهُ صريقلى سيدناجبريل وسيكانل فايسل فيل وعزا وتخلف الغرش في كاللاتكة وَالْفَرْبَنِ وَعَلَى حَيعً المرنبياء والزياي صكفات الله وسلامة عكيهم المُعَينَ الله صَلْعَلَى يَدِينَا عُكَارِعَدَ وَمَاعَلِمَ وَ وَمِلْامًا عَلِمَتَ وَذِنَّهُ مَا عَلِمَتَ وَمِنَادَ كَلِمَاتِكَ الله صَلْعَلَى يَدِنَا تُحَرِّي صَلَقَ مُوْصُولَةً بِالْمَرْدِ

مَلِ عَلَى مَيْدِ مَا عُمَاكُمَ لَا يَنْفُطُعُ الْمَالُ

ٱلاَبُدِ وَلا شِيدُ الْفَ صَلَّ عَلَيْ سَيْدِ نَا مُحَمَّدٍ

وَعَيِينِي وَمَا بَيْنَهُ وَمِنْ النَّبِينِ وَالْمُرْسَلِينَ

الله مَ صَلَ عَلَىٰ سَيْدِنَا عُجَدِ عَدَدَمَا اخْاطَ بِهِ عُلِمُكَ وَلَحْمِي كِتَابِكُ مُنَافِقٌ مُلُونَ لَكَ رِضًا فكفيه أذاء وأغطه الوسيكة والفضيلة والدر الزَّفِيعَةَ وَانْعِنْهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ المَقَامَ الْحَيْدُ الدِّيِّعَةُ والجروعناما موامله وعليجبع الجوابدس النيبين والقديقين والشهداء والمقاليين الم صلى المدينا عَلَيْ وَأَنْوَلُهُ المَيْزَلُ الْقُرْبُ يُوْ وَالْفِيْمَةِ إِلَّهُ صَلَّ عَلَيْمَةٍ إِنَّا كُمَّكُما مَا يَوْجُهُ يتاج العزواليضافالككامة الماعظ ليتديا تحمكم إفضل ماساك لنقيسه واعط سيدنا أمح افضلها كالكالة لقدم خلقك فاغط يتيدنا إُ ﴿ ثُمَّ لَيَا أَفْضَلُ مَا انْتَ مَسْوُلُ لَمُ إِنْ يُوْمِ الصِّيمَةِ اللَّهِ وصلعلى يدينانخك وادم ونؤج وابراهيم ومودى

عباداشالفالين والانبياء والمتلافا

وعالسدناءري 851

تحقد كاصكت على يدنا إراهيم وبادات على سيدنا عند وعلى السيد فاعتركما بادكت على رام فِي المَّا لَبِنَ الْمُكَ حَبِدُ عِبَدُ عِبَدُ عَدُدَ خَلْفِكُ وَرَضًا نَقَيْكَ وَذِ كَمْ عَرْشِكِ وَمِدَادَكِمَا تِلْكُ وَعُدُدُ مَا إِنْ ذَكُرُكُ بِهِ خَلْقُكَ فِمِامَقَىٰ وَكُلَّ مَاهُمْ ذَاكِرُونَكَ لا به فِمَا بَعَي فِي لِسَنَةٍ وَشَهِ وَجُعَةٍ وَكَا وَلَلْهَ التي وسَّاعَةٍ مِزَ النَّاعَانِ وَنَهْمُ وَنَفْسٍ وَظَرْفَةٍ وَكُفَّ فِي مُنْ يِنَالاَبُدِالِيَالاَبُدِ فَالْمَادِ الدُّنْيَا فَالْمَادِ الْمُنْقِ فَأَكْثُرُ مِزْدَكِكَ لاَيْنَفَعِلِعُ أَوْلُمُ وَلاَسْفَكُ الْخُوالَةُ مُصَلِّعَى سَيْدِينَا عُنْدِ عَلَى قَدْرَجُ بِلَكَ فِيهِ الْمُصَرِّعَ لَي عَلَى مِيدَا تُحَيِّعَلَى قَلْمُ عِينَا بُيْلَتَ بِدِ اللَّهِ صَيِّلَ عَلَى سَيْدِ نَا الْحَكْمَ حَقَّ فَكُيرِهِ وَمُقِدَادِهِ المَّاسَةِ صَلِّعَلَىٰ سِيَدِمَا عُمَاكِ صَلَوْةً نَجْيِمنَا بِمَامِرْجَعِ الأَمْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْفِي

صَلَوْ لَكَ الْتَيْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلُّمْ عَلَىٰ سَيْدِ نَا كُمُّكُّ سكلمك الذي سلمت عكيه واجرع عناما فواهله المرصل على سبِّد مَا عُكِرَ صَلَوَّةً فَرْصَيْكِ وَفَرْضَيْكِ وَتُونِي مِهَاعَنَا وَأَجِنِ عَنَامَا هُوَا مَلْدُ مَلِ عَلَى سَيِّدِ ثَاعُكُيْ يَعِرُ كَافُوادِكَ وَمَعْدِدُونَ الشَّرِادِكَ وَلِسَانِ تجينات وعرف مككيتك واماء حفرة بت وعل إ مُلَكِكَ وَخَرَافِ مُ حَبِّلَ وَطَرِيقِ شَرِيعِ تِكَ الْمُتَلَدِ ذِ يتفعيد كايساب غيوال بحود والسبب في مَوْجُودِ عَيْنِ إَغْيَانِ خُلْقِتَكَ الْمُتَعَدِّرُومِنِ نَقُرِضِيا يُلِكَ صَافِهُ مُدُوفِرِ وَامِكَ وَبَعْ إِيمَالِكَ لِامْنَتَ عَلَيْهَا ورنين دون عِلْك صَافِقٌ تُرضيكُ وَتَرْضَى بِعَاعَنَا بادتَ القالمين المصرفالي تيدنا تحدد مافي وليماشه صَلُوةً دَائِمَةً بِدَوَامِر مُلْكِ اللهِ مِلْكِمَا مُنْ مِلْمَا مُنْ مِنْ الْمُ



ومَوَلَانَا كُنَّكُ عَدُدَاوَرًا فِي الزَّسِوْنِ وَجَهِمِ النَّمَادِ الله صَاعَلَى سَيْدَنَا وَسَوْلَانَا عُنْدِعَدُ دُمَاكات وَمَا يَكُونُ وَعُدَدَمًا أَظْلَمُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَمَا أَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَا أَرُكُمْ مَ صَلِّعَلَىٰ مَيْدِ نَا وَمُؤَلَّا أَكْمَادٍ الممارة وعَلَىٰ أَيْهُ وَآذُواجِهِ وَذُينَ يَتِهِ عَدَدَ أَنْفَارِ أَضَّةٍ اللهم بتركيز الصلوة عليه والمعلنا بالصلوة كيم مِزَ الْفَالُونِيَ وَعَلَى وَعِلْ وَفِيهِ مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّالِيُّ وينتيه وطاعته مزانعاملين ولاتكل سينا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْفِيمَةِ بَادِبَ الْعَالَمِنَ وَاغْفِرُكَ ولِوَالدَّيْنَا وَلِجَيْعِ الشَّلِينَ لَلْمُذُنِيْهِ رَبِّ العَالَمَيْنَ مكالفان الدول بخذالله لقالى وسقوا الله مسل مسلم وتبارك على سيد نامح كي وعلى

الدسيدنا عيد كمنه خليك وسراج افتيك وفا

إيهاجبع الملاتجات وتفكي كأبهام وجبع المتيات وَثُوفَعُنَا بِمَأْلِيْكِ الدُّرْجَاتِ وَتُبَلِّفُنَا بِهَا اقْفَى الفآيات وبجيع الخيرات فيالميلوع وكفدا كمايت الما صراعلى بيد مَا تُحَدِّ صَالِحَ الرِضِ فَارْضَ عَنْ أَمْعَالِهِ بهضاء المتضاف صلعلى تدركا تحكيا لستايق يفخلق نفين ويرجية العالمين ظهور عددمز مفي من خُلْقِكَ وَمَرْ بَقِي وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَرْ شَقِي الْقَ تَسْتَغُرُقُ العَدُو تَخْبِطُ الْمِلْدِ صَافَةً لِاغَايَةً لَهَا وَلَا مُنتَهَىٰ وَكَا يُفْتِينَا مُمَافَّةً وَالْمُنَّةِ بِدُوامِكُ وَعَلَى آلِهِ ومَكْ بِهِ وَسَلَّمْ تُسْلِمًا مِنْ لَذَاكِ اللَّهِ صَلَّمَا كُنَّ سِينًا كُلِّوالَّذِي مَلَّاتُ قُلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ مِنْ جَالِكَ فأنتخ فرعالمؤبدا منصورا وعلى الدوقعيه وسلم سَلَمًا وَلَكُدُ يَتِهِ عَلَى دَلِيَّ اللَّهِ صَلَّ عَلَى سَيْدِيًّا

وعلاال ابراهيم سم

سُرْمَدًا وَلَا نَعْفُرُ عَدُدًا اللهِ صَلَّعَلَى عَبْدُوعَلَىٰ إِل المعلى كاصلت على والمسترق القالمين الك حميد عِيدًا لَمْ مَا عَلَى عَلِدُوعَلَى الْعَدَدُكُمُ الْمُنْ الْعُدِدُكُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّاكِرُونَ وَعَنَاعَنُ ذِكْرِهِ النَّافِلُونَ الْمِصَلِّي عَلَى عَلِيهُ وَعَلَى الْمُعَدِوالْ وَمُعْتَدًا وَالْعَدِوالْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَم عَلَىٰ بِالْمِيمِ وَعَلَىٰ آيا بِالْمِيمُ اللَّهُ حَبِيلٌ بَعِيدٌ صلفك سيدنان أنبي المرتج الطاعي المطق فعلى الموسلم مسلمكي مزحمة يه الما آلة والدُّن رُبالنَّصْرَ وَالكُونُووَ الشَّفَاعِر صَلْعَلَى مَنْ يَنْ الْوَسُولُانَا الْعَدِيْنِي لَهُ كُومِ وَلْكِكُمْ فِهِ الْسَرَاجِ الْوَقْ إِلَا أَكْنُصُوصِ بِالْمُنُولِ لَكُمْ الْمُنْوَالْعَكِم وَيَهُمُ الرُّالِ وَيَالْمِعُ إِجْ وَعَلَى إِلِهِ وَالْمُعَالِمِ وَأَسْاعِم فَا يُمِ يَعَقْكَ الْبَعُونِ بِنَيْسِيرِكَ وَدُفِقِكِ صَلْحَةً سَوَا فِي مُنْ ارْهَا وَتَلُوحُ عَلَىٰ لِاكُوانِ الْوَارْمَا اللَّهِ صَلْوَتُ لِلْهُ كَادِنِ عَلَى يَدِيناً وَعَلَىٰ آلِ سَيْدِنا مُخَدِّا فَصَلَ كُلْدُوجِ بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ دَاعِ لِلْإِيمَام بحبيك وخاتم البيانك وترسيك صلوة أليفنا بعافى الدَّادَيْنِ عَيْمَ فَضَلِكَ وَكُلَّامَةُ مِضُوالِكَ ووصلك الم مسلوسكم وبادك على سيدنا عَلَى عَالَ يُدِينَا عَلَى الْمُوالِكُمُ الْكُمُ الْلِيلُونُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُمِ الْكُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ ا الدر بالنادي بطائق مَنْ ادِكَ وَسَرَاج الْعَلَادِكَ وَالْدِ الْ صَافِعَ لَاتَّفَى وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّعُنَّا مِهَا كَنَّامُهُ المُهَا المصلِورَيْدُ وَبَادِكُ عَلَى يَدِدًا المَعْلِينَ الْمُعْلِمُ الْرَّفِيخُ مَقَامُهُ الْوَاحِبُ تَعْظَمُ وَاحِرَا مُهُ لَنَ لَا تَنْقِطُ عُ آبُرًا وَلَا تَعْنَى

Instru

سلام السَيِّينَ واَطْبُ ذِكْرَا تَأْكُونَ وَاقْضَلُ صَافَاةً المه واحسن صكوات الله واجل صكوات الله والمجل صكوا الله قَالْمُنْ صَالَواتِ الله قُلْسُنْ صَلُواتِ الله قَاتَمُ صَالُواتِ ार्के हो विक्र मेरी मार्क हो वर्षे का हिया के होरे हे صَلَوْانِ اللهِ وَالْمُنِ صَلَواتِ اللهِ وَالْبِرُكُ صَلَواتِ اللهِ وَانْكُ صَلُواتِ اللهِ وَالْمُحْ صَلُواتِ اللَّهِ وَاوْفَى صَلُواتِ الله واستفها والماسية واعلى ما والماسة واكثر صكوآب الليوآجة صكواب الله واعمم صكواباله وَأَدْ وَمُرْصَلُوا تِإِلْمَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاعْزُصَالُوا تِ الله وَازْفَعُ صَلَوَاتِ اللهِ وَاعْظُ صِلُواتِ اللهِ عَلَى فَضِل خَلْقِ اللَّهِ وَلَدْسَنَ خَلْقِ اللَّهِ وَلَحَلْخَلُوا للَّهِ وَأَكْرُخُ فَا الله وأجل خلق الله وألم كفل الله والتوخلو الله وَأَعْظِمُ خَلْقِ اللَّهِ عَنِدَ اللَّهِ وَ مَنْ وَلِاللَّهِ وَنَبَيْ اللَّهُ وَ

र मिल्डिक

السَّالِكِينَ عَلَى مَنْهَجِهِ الْقُوسِ فَاعْظِمِ اللَّهُ مُدِيهِ مِنْهَاجَ يُجُومِ لِلانِيلامِ وَمَصَابِحِ الظَّلامِ الْمُثَدِّي به وفظلة ليلة الشاف الدّاج صافة دافية سُنتَمِيَّ مَا تَلاصَلَتُ فَالانجر المُمْوَاجُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَبِقِ مِنْ كُلِيَّةٍ عَبَوِ الْخِيِّخُ وَافْضَلُ المساوة والسبايم على عرب سوله الكربيروصفة مِزَائِعِبَادِ وَشَفِيعِ لِلْلَابِينِ فِي الْبِعَادِ صَاحِبًا لِمُقَامِ المغنى وللقوض المقار والتاميض بأعباء التسالة وَالْتَبْلِيغُ الْمُتَعَمِّقُ الْمُتَصُومِي بِشُرَفِي السِّعَايَةِ في المتلاح الاتفظم صلى شه عليه وعلى العصاوة دَائِمَةً مُسْتَمِّعٌ الدَّفَامِ عَلَى حِرَاللَّهَ الْيَالِي وَالْاَيَامِ فَهُو سَيْدُالاَ وَلَيْنَ وَاللَّهِ رِينَ وَافْضَلُ الْاَوْلَيْنَ وَالْاخِرِيَ عَلَيْهِ اَفْفَ لُصِلُوْءِ أَنْفُ لَصَالُوْءِ أَنْفُكُ مِنْ وَأَذْكُ

وأعظم عكالاواكماهم عكسنا وفضلا وأفضل الانبياء ديجة فالككف مربية فاشرف لانباء بضاباً وَأَسْتِهِ مِيَاناً وَخِطَاباً وَأَفْسَلِهُ مِوَلاً وَأَشْرُفِهُ مِرْنُونُهُ وَخَبْرِهُم نَفْسا وَأَظْهُرِهِ قُلْباً فَأَصْدَفِهِمْ فُولَافَأَذُكَا هُمْ فَغِلَّاوَأَنْبَتِهُمْ اصْلَا فَافْفَاهُمْ عَفْدًا فَامْكُنِهِ مُعِدًا وَاكْرَمَهُمْ مَبْعًا واحسيه وضنعا واطيبه وفعا واكثره طاعة وَيَمْعَاوَاتَعْلاعُمْمَقَامًاواجُلامِم كَلامًاوازُكامُ سَلَاماً وَلَجَلِيْ فَرْراً وَأَعْظَمِهُمْ فَخُراً وَاسْنَاهُمْ تَخ ا وَارْضِه مِ فِي للدِوالْاعَلَىٰ ذِكُر الوَافَاهُ عَهْدًا عَهْ تَأْوَاصْدَقِهُم وَعْدًا وَٱكْثَرَهُم أَسُكُمَّ وَاعْلَاهُم أم اواجله ممنا واحسنه خبرا وافريه

وتحبيبالله وصفيالله وبخالك وخليلالكه وواني الله والمين الله وخبع الله مز فاق الله وخبة الله مِن وَيَّةِ اللَّهِ وَصَفْوَةِ اللَّهِ مِن أَنْسِيا أُوَّوْعُ وَ وَاللَّهِ وكصمة الله ونعكة الله ومفتاح تحمرا لللخنار سُرْ رُسُلِ اللَّهُ النَّعْبُ مِن خَلْق اللَّهِ الفَالْوَ بِاللَّفَاتِ فى المرَّعَب وَالمُعَب الْخَلْقِ فِيها وُعِبَ كُرُّهُ مُعُقَّ اصْدَقِقَائِلَ الْمُخْ شَافِعِ افْضَلِ السُفَقِعِ الْمُعَمِّ فبمااستودع المقادق فبماملغ الصادع بأمر دكيه المضطيع بالحِتَلَاقُ بَدُسُلِ مَدُ إِلَا مَدُ الْمَامَةِ وَسَيكَةً وَاعْظِهِمْ عَدَّاعِنْدَاسَةِ مَنْوَلَةً وفَضَيِلَةٌ وَاكْرُم أنبثاءالله الكرام الصفوة عكالله وأحبه للك الله وآفركه يردلهي لدكالسو آكرة ولفاق عكاليه وَلَحُظَامُ وَانْضَامُ لِذَى اللَّهِ وَاعْلَى لِنَا مِقْلَمًا

18

ولون

وَدَسُولِ مَا اللَّهِ فَالِدُلْفُرُ وَقَايِحِ الْبِرِوَ بتى لَحْمَةِ وَسَيْدُ لِامْتَهِ اللَّهُ أَبِعَنْهُ مُقَامًا كُورًا تُنْلَفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقُرُّ بِيلًا لاَ وَلُونَ وَالْاِحْدُونَ المعم أعُطِهِ الغَضْلَ وَالْعَصْبِلَةَ وَالنَّرُفُ وَالْوَ سِلَةَ وَالدِّرْجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَزْزَلَةُ الشَّاعِنَةَ لله اعْطِعْقا الوسلَّهُ وَبَاعْهُ سَأْمُولُهُ وَ إِنَّ اجْمَلُهُ أَوْلُ شَافِعِ وَأُوَّلُ سُنَفِّعِ الْمِدْ عَظِّرُ مُالَّهُ وَبَيْنُ بُهَانَهُ وَثُقِلُّ مِيزًا نَهُ وَأَبْلِ جُنَّتُهُ وَادْ فَعْ في مَلْ عِلِيتِي دَرَجَتَهُ وَفِي عَلَى لُفَرَّبِي مَنْزِلْتَهُ الم اخْيِنَاعَلَى سُنَّيْهِ وَتُوفَّنَاعَلَى مِلْيَهِ وَ اجعُلْنَا مِنْ أَهْلِ مُفَاعَتِهِ وَلَحُنْ فَا فِي ذَعْرَ إِيهِ وافرر فناحوف فواسيتنامن كأسه غرخوايا ولانكسب لانكاتين ولاستدبين ولاسعير

يُسْرَّواَبُعْدُهُم سَكَاناً واعظمهم المَّاوَاسْتَهُم رُّمَانًا فَأَدْجَعِهُ مِيزَانًا وَأَوْلِهِ مِا يَانًا وَأَخْرَهُم التياناً وَاقْفِيهِ وبَيَاناً وَاقْفِيهِ مِلْسَاناً وَأَفْفِيهِ مِلْسَاناً وَأَظْفِرُ سُلْطَانًا الله صَلِّعَلَى عَلَيْ عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ مُكُون لِكَ مِنْ وَلَهُ جَنَّاءً فَكُفَّةٍ اذَاءً واعْطِهِ الوسَيْلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَاللَّفَامَ الْمَخُودُ الَّذِي وَعُدْمَ وَاجْنِ عَنَّامَاهُ وَاعْلُهُ وَاجْنِ مِ أَفْضَلَ مَا مُاذَيْتَ سَيًّاعَنْ فَوْمِهِ وَرُسُولًاعَنَّ أُمْيَّهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ الْخِوَانِهِ مِزَالْتَهِ بِنَ وَالصَّالِينَ مَا أَدْيَمُ لِلَّاحِينَ أَنَّهُ أَجْعَلُ فَضَا ئِلْصَاوْتِكَ وَثَرَّا يُفُ ذَكُونِكَ وَنُوا مِي رُكَانِك وَعُوالمِفَ ذُافْتِكَ وَتُحْمَلُك وَغِيَّتِكَ وَفَضَائِلَ الْأَئِكَ عَلَى عَلَى عَلَيْ سِيَدِا لَهُ لَكِنَ

الأبأشه العكالعطيم الم مرعلي مكل الحجد الوالم والمراد وسيدا لابراد وَدُنْ الْمُ لِللَّهُ الْاَضْيَادِ وَاكْرُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ عَلَيْهِ الْلَيْلُوَانَّمْ فَيَ عَلَيْهِ النَّهَادُ وَعَدُدُمَا ثَرَّلُ مِنْ اقَلَانَدُنْيَا إِلَى إِنْ عَالِينَ فَطُلُ لِامْطَادِ وَعَدْدَمَا عَبُتُ مِنْ أَقَالِ الدُّنْيَا الْحَالِخِ فِمَا مِنَا لَنَبَاتَ قُالاَّغُهَاد صَلَّعُ ذَائِمَةً بِدَوَامِسُلْكِ اللهِ الْوَكِمِدِ القَهَارِ صَلِحَالَ مَيْدِ ذَا مُحَدِّيهِ صَاوَةً تَكُرُّ مُرِيهَا مَثُواهُ وَتُشْرَفُ بِهَاعُقبَاهُ وَيُتِلَغُ بِهَا يُوْعِرَالْقِنْمَةِ مُنَاهُ وَرَضَاهُ هَٰذِي السَّلْوَ مُعَظِمًا لِحَقِكَ مَا يُحَيِّدُ مُلَاثًا صَلَّ عَلَى سَيْدَ فَالْمُ كَمَّاءِ النَّهِمَةِ وَمَعِي لِللِّن وَدَالِهِ الدُّوامِ السِّيدِ الْكَامِلِ الفَاتِح الْعَامِم عَدُدُ مَا فِعْلِيكَ كَايْنَ اوْقَدْكَانَ كُلَّاذِكُرْكَ وَذَكُنُّ النَّاكِرُونَ

وَلافَاتِينِ وَلامَفْتُونِينَ الْمِنْ يَالَكُ الْمَالَينَ وَالْفَصِيلَةَ وَالْقَرْجَةَ الرَّضِعَة وَالْبَنْهُ الْمُفَامَ المحمود الذي وعد تدمع الجواند التبيين صلكالله عَلَيْ عَلَيْ مَا لَكُمْ وَحَيْدِ الْمُتَةِوعَلَىٰ أَبِينَا الدُّمَ وَأُمِنَا حَوَاءُ وَمَنْ فَكِيامِنَ النَّبِينِ وَالسِّدُ فَيَ وَالشُّهُ الْمُ وَالصَّالِينَ وَصَلِّح المُ المُكُتِلَ الْمُعَالِمَ سِوْلَقُلِ لِمَيْكَاتِ وَالْارْضِينَ وَعُلَيْنَامَعُهُمْ جُعَينَ بَاأُرْهُمُ إِنَّا مِينَ ﴿ اغْفِرْ لِي ذُونُ بِي فِلِوَا لِدُقَ وَأَدْخُهُمَا كُمَا دُبِّيا فِي صَغِيرًا وَلِجَيمِ الْوَمِنِينَ وَالْفُهِيَاتِ وَالسِّلِينَ فَلْلَسْلِمَاتِ الْاحْيَاءِ سُنِهُ وَالْمُوَاتِ وَنَا إِنْعَ بُنِينَا وَبُنِينَهُ مِنْ لَخِراتِ رَبِّ اعْفِرُ وَادْخُرُ وَانْتَخْبُرُ الرَّحِينَ وَلَاحُولُ وَلَاقَعَ

50

وسراعلم

صَلَّ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَعَلَىٰ لِنَّا لَكُوْ لَا فَعَلَىٰ الْمُعَلِّدُ كُمُا صَلَيْتَ وبادكت وترفحت على وهي وعلى آل واهيم الَّكَ حَيْدَ جَبُدُ صَالِعَلَى عَلَيْعَبِدِكَ وَسِيكَ وَرَسُولِكُ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى الْمُحَدِّدِ مَا صَلَّعَلَى تحكدوعلى أيحكر مالأالدنيا ومالاحزع وبادك عَلَيْحُ يُوفَعَلِ آلْحُنَدُ مِلْاً الدُّنْ الْوَلْمِ الْاحْدَرَة وَاجْزُعُتُكُ أُوْالَكُ عُدُ مِلْاً الدُنْيَا وَمِلْدَالْلِيْعِ وَلَيْ عَلَى حُتَدِ وَعَلَى آلِحُ مَدِ مِلْاَالدُّسَا وَمُلْاَ الْلِخْرَةِ صَلَّعَلَى عَمْدِكُمَّا أَمُّرْتُنَا انْ نَصَلِّي عَلَيْهِ صَلَّ عَلَيْ عَبِيكِ الصَّعَلَى فَ وَسُولِكَ الْمُتَعَلِّي فَولِيكَ المختبي وَاسَينِكَ عَلَى وَجَي السَّماءِ صَلَّ عَلَى

وَكُمَّا عَفَلَ عَنْ ذِكْرِكِ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ صَافِقَ دَافِمَةً بِدَوَامِكَ بِاقِبَةً بِبَقَائِكَ لَامْنَتَهُ فِيَا دۇن عِلىك اللَّهُ عَلَى كُلّْ يَكُ عَلَى كُلّْ يَكُمْ فَدَيْنَ لَلْانَّا صَلْ عَلَى سَيْدَ مَا عُمَّا لِنَتْ كَالَا مِيْ وَعَلَى ٱلْحُكَّر الذي هُوَا بَيْ مُنْ مُوسِ الْهُدَى نَفِي الْوَابَمُ هِمَا وَالْمُسْتُولِهُ مَيْنَاءِ فَخِيرًا وَأَشْهَرُهَا وَنَفْرُهُ ازْمُر أَنْوادِ الأنبيا وكشرفها والفضفها واذكى للكيفة تأخلاقا وَاطْهُرُ اوَاكُرُ مُهَا خُلُقًا وَأَعْدَلُهَا صَرْعَكَ سَيِّدِينَا عُيِّرِالنِّحَ للاُمِي فَعَلَىٰ الْمُحْتِدِالْذَي هُوَابَعْيٰ مِنَالَقَهُ إِنْتَا فِرُوَاكُمُ وَمِنَ السَّمَابِ لَمُسْلَةِ وَالْبُعْلِ فِيلِّم صَلَّمَا لَيْ مَا مُعَدِّا لَنَّبَعَّ الْمُجْهِ عَلَى الْحُ مَدِ اللَّذِي قُرُنتِ البِّكَةُ يِناكِنِهِ وَعُبَّاهُ وَتَعَطَّرْتِ الْعَوَّلِيمُ مِنْهِ بطب ذِكْره ورُمَّاه صَلِعَلَ مُعَلِّدُ وَفَكَا إِرْدَمُ

5/200

त्री के कि तिस्ति तिस्ति तिस्ति

المرتبة

الْذَامَنَابِهِ وَصَدَّفَنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ لِلَّذِي الْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ إِنَّاللَّهُ وَمَلَيْكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ لِنِّي تَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمُوْاصَلُواعَلَيْهِ وَسَلُوُاتَسْلِمًا وَامْرَتَ الْمِبَادُ بِالصِّلْوَةِ عَلَىٰ بَيْهُ وَرَبِفَ يَ افترضتكا عكم والمرته مهافت الدع علالا وَجِهِكَ وَنُورِعَظُمَيْكَ وَبِمَااوَجَبْتَ عَلَى فَاسْلِكَ المعسري الخانص المنافقة المناف عَبْدِكَ وَوَسُولِكَ وَنِيَيْكَ وَصَفِيْكَ وَخِوَيْكَ مِرْخُلْقِكَ أَفْضُ لَمَاصَلَيْتَ عَلَيْ حَدِمْ خُلْفِكَ إِنَّكَ حَمِيلُ جَيِدُ الْمُفَعُ دُرُجَتُهُ وَالْمُغْرِفَا وَنَقَلُّ مِنَا نَهُ وَأَبْلُم حُمَّتُهُ وَاظْهُ مِلْنَهُ وَأَجْرِلْ نُوابَهُ وَاضِيْ فُورَهُ وَادْمُرِكُمُ امْتُهُ وَلَعْقِيهِ مِنْ ذَرِيْتِهِ وَالْمُلِيَّتِهِ مَا تَقِرُّ بِهِ عَيْثُهُ وَعَظِّهُ

المتخف أفوال الخين

تحدّ كُرُهُ وَلَاسًا لَافِ القَائِمُ مِا لِعَدْ لِ وَالْمِنْسَافِ المتعوب في سُورِ والاعراف المنتخف من اصلاب الشراف والبطون الظراف المفتفي سؤسف اس عَيْدِ الْمُلِّيانِ عَبْد مَنَاف لَذي عَدْيتَ بِدِينَ الفالاف وبينت بمسيك العقاف الما التي آئكك بآفض لمستكتك وباحت أشاؤك إليك وَاكُرُهُ هَا عُلَيْكَ وَعِاسَتُتْ عَلَيْنَا عُحْدَد بَيْتِنَا صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَسْتُنْفُذُ تَنَابِهِ مِنَ انشالالة والمرتنا بالصاوة عكيه وجعلت صَلَاتَنَاعَلَيْهِ دَرَجَةً لَنَا فَكَفَأَدَةٌ وَلَطُفًا ومَنَّامِزُ اعْطَائِكَ فَادْعُوكَ تَعْظِيماً لِأُمْكَ وَالْيَبَاعَا لِوَصِيْمَاكَ وَمُنْجَعَلَ لِوَعُودُ لِكَ لِمَايَبُ لنبيتاصكا شفقليه وسلم فحاداء حقيه قبكنا

سَ المعالمة

الصعفىء

1 Jack

255

ر لففل المهندي \$ (2) 5° وَالْمُخِرُونَ وَإِذَا مُيْزَنَّ عِبَادِكَ بِمُصَلَّقَ عَالَيْ فأجعل عُكُمَّا فِي الاصدقان فيلاوا لاستنان عسكا وَفِي اللَّهُ وِبِينَ سَبِيلًا الْمِعَلُّ فَيَنَّا لَنَا فَرُكًّا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَامُوْعِدًا لِاوَّلِنَا وَاجْزِنَا المشرفافي ذفرنه واستعلنا يسنيته وتوفنا على لميه وعَرَّفَ اوَجْهَا وَالْمِعَلْ الْفَاذَ مُنْ مُوحِنْ بِدِ الْمِعَ سَنتَاوَسَنةُ كَااسَنابِهِ وَكُونَتُ وَلا تُفَرَق مِنانا وَا وَبَيْنَهُ حَتَى تُدُخِلُنَا مَدُخُلُهُ وَتَوْرُدُنَا حَوْفَ هُ الي وَجُعَلَنَاسِ دُفَعًا يُهِمَعُ النَّعَ مِعَلَيْهُم مِزَالِبَيْنِيَ وَالْمِيدَيْقِينَ وَالشَّهُمُلُاءِ وَالصَّالِمِينَ وَحَسُنَى اوُلِيْكَ رَفِيقًا لَلْمُدُسِّدِونِ لْعَالَمِنَ the coldman was a self صَلِّعَلَىٰ حُسَّدِ فَيُلْسُدَى وَالْقَاعِدِ لِفَالْخَيْر

فَالنَّبِينَ الَّذِينَ خَلُوا فَبْلَهُ اجْعَلْ مُحَمَّدًا المنزالليبيان تبعا واكنزهم أذراة وافضاهم كَلَّمَةً وَنُوْرًا وَاعْلا مُرْرَجَةً وَافْتَكُهُ مُفْالْجُنَةِ مَنْزِلًا اجْعَلْ فَإِلْمَنَا بِعَالِيَ عَالِمَهُ وَفِي الْمُنْعَيِّنَ مَنْ تَتُهُ فَ فِي الْفُرْ بِينَ ذَادَهُ وَفِي الْصَطَفَانِيَ مَنْ لَهُ المعلقاكرة الاكرمين عبدك متولاط رُا فَضَالَهُ مِنْوَامِا وَاقْرَبُهُ مِعَلِياً وَأَثْبَتُهُ مِعَامًا واصوبه م كلامًا وأنج في مستلكة وأفضله لَدَيْكَ نَصَبِياً وَأَعْظَمَهُ مِفِهَا عِنْدَكَ رَغْبُهُ وَٱنْزِلُهُ فِي غَنْ فَاتِ الغَرْدَ وَبِ مِنْ الدَّرْجَاتِ الْعُلَىٰ الْبِيَلَادَ يَجَةً فَوْقَهَا الْبِعَلَ عَنَا اصَدَقَ فَا بْلِ وَأَنْجُ سَائِلٍ وَأَوْلَ شَافِعٍ وَأَفْضَلَ مُسْتَغَعِ ومشفغه فأمتيه بشقاعة يغبطه بقالا وأفق

اذرائی وهنراع

متزلزه

فاسرافيل وملك لمؤت ويضوان خادن جننيك ومَالِكِ وصَلَعَلَى كَلِهِ إِلكَانِينَ وصَلَعَلَىٰ اعْلَى طَاعَيْكَ جُعَينَ مِنَ مَلِ السِّمُواتِ وَالارضِينَ ا التِامُلَ مِنْتِ نَيْمِيكَ فَفِينَ لَهَا الْمَيْتَ الْمُدَّامِنُ أَهْلِ بيون المنابن واجرافهاب نبيتك فضكها جاذب يُعِ أَحَدًا مِنْ أَضَّا لِالْهُ لِينَا الْمُ اغْفِرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِيَاتِ وَالْسَلِينَ وَالْسُلِمَاتِ الْحَيَاءِ سُنِهُم وَأَلِأَمُواتِ وَاغْفِرْ لِنَاوَلِدِنُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالايمان والاتفعل في فلوينا عِلَّا لِلَّذِينَ الْمُنُوارِّبُنَا اِنَّكَ دُوُفُ بَجِيمًا أَ صَلَّعَلَى لِنَبِي لِهَا شِمِ عَلِي وعلى له وتعيه وسَلْم تسلما الم صلعلات خُرُ الْبَرِيَّةِ مِنَافَةً تُرْضَيِكَ وَتُرْضَيِهِ وَتَرْضَىٰ إِلَا عَنَابَا أَدْخُ إِلَّهَ حِينَ اللَّهِ صَلَّاعَلَى خُنْدِ وَعَلَّى اللَّهِ

وَالدَّاعِي لِيَ الرُّشْدِيْكِيُّ الرِّغَةِ وَامِاءِ الْمُتَّقِينَ ورُسُولِ رَبِ العَالَمِينَ لَا يَتِي بَعْدَةُ كَمَا بِلَغُ دِسَالَتُكُ وَنَفَيَ لِعِبَادِ لَ وَتَلْالْمَا مِكَ فَأَقَاهُ حِدُودَكَ وَ فَيْ سهد ف والفد حكمك فالمربطاعيك فيهاعث مغصيتك ووالى ويتكالذي تخبث أذانوا ليه وعاد عَدُوَكَ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ تُعَادِيدُ وصَّلَّى اللَّهُ عَلَى حُنَّمَدٍ مَلْ عَلَى جَسَيهِ فِي الْمَجْسَادِ وَعَلَى وَجِهِ فِ الأُدُواجْ وَعَلَى وَقِفِهِ فِي الْوَاقِبِ وَعَلَى الْمُدُودِ المشامد وعلى براذاذكر صلوة متاعلى نبيتا ٱلْمِيْهُ مِنَا السَّلَامُ كُمَّاذُكُرُ إِلسَّلَامُ وَالسِّلَامُ عَلَى لَيْتِي ورُحْمُ اللهِ مَا لَيْ وَيُكَانَهُ مَا صَلَّاعَلَى الانكتارة المُعَرَّبِينَ وَعَلَىٰ يَبْسَالِكَ لَلْفُهُمَ بَ وَعَلَىٰ يُسُلِكَ الرُه كَانِينَ وَعَلَى مُلَةِ عَنْ لِكَ وَعَلَيْجِهُ إِنَّ وَعَلَيْهِ مِنْ فَاصِكُما مِلْ

اللهم مداروسكم؟ موكلة مع فالفيوم عن المح عن المح المالية

فالناء فأستاح

الغَزْ وُنَةِ اللَّمُونَةِ الْتَي لَمُريطًا فِعَلَيْهَا أَحَدُ مِنْ خَلَقَكَ الْمُ وَأَشَالُكَ بِالْلِيْمِ الَّذِي وَضَعْتُهُ عَلَى لَيْسُلِ فَاظُلَمُ وَعَلَى لَنْهَا يِفَاسْتَنَادُ وَعَلَى التتموات فاستقكت وعلى الأض فاستقرت كلح الْجِبَالِي فَأَدْسَتُ وَعَلَى لُجَارِ وَالْلاَوْدِيَةِ فَرْبُ وَفُحَ العُيُونِ فَيَنَعَتُ وَعَلَىٰ لَتَعَابِ فَامْطُرَتُ وَأَسْالُكُ اللهة بالاساء الكنوبة فيجهة واسرها كليه السَّلَةِمِ وَيَالِا مُمَامِ اللَّنُونَةِ فِيجَبِّهَ وَجَيْلِينُ عَلَيْ السَّلَامُ وَعَلَىٰ للائكَةِ الْفَرِّينِ وَأَسَّالُكُ اللهُ مَا بالتَّمَاءِ أَلَكُنُو بَعَيْدُولَ الْعَرْضُ فَا بَاللَّهُ مَاءِ الكنوية حول الكرسي وأسالك اللهم بالأس الكيف على وترفيا لَزَيْنُونَ وَأَسْدُلُكَ اللَّهُ مَ بالانشاء العظام المتى تمَثْت بِمَانَفُ مَكَ مَا عَلِمْتُ

وَصَعْبِهِ وَسَلِّمُ كُنْبِرًا تَسَلِيمًا طَيَّا مُبَادِكًا فِيهِ جَزِيلًا جيلادا عُابِدُوا وسُلكِ اللهِ الرَّصَلْ عَلَى عُسَدِ وعلى له ملاً الفضاء وعَدَدَ الغُوم في السَّماء صَلَّعَ تُوَازِنُ التَّمُواتِ وَأَلْاَ مُوَ وَعَدْدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا اَنْتَ خَالِفُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ الْمَ صَلِحُلْ مَا وَعَلَى لَ عَلِي كَاصَايْتَ عَلَيْ إِلَقْتِ وَمَا رَيْ عَلَى عَلَيْ وعلى المعتبر كما بادكت على بأهيم وعلى اليادهيم فَالْعَالَمَنَ الَّكَ حَمِيدٌ جَمِيدٌ لَهُ إِنِّي أَسْمُلُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَأَلَدِ بِنَوَالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِلَيْ السَّمْنَا يسيترك الجبل للأثا وانت أشلك بحقاك العظيم وَجَوْ الْوَرُوجُهِا كَالْكُرْمِرِ وَيَجُوَّعُنَّا كَالْعَظْيِمِ وَيَاحَلُ كُنْ سُيْكَ مِنْ عَظَيْكَ وَجُالُالِكَ وَجَالِكِ فَهُمَالِكَ وَقُلْمُ لِكَ وَسُلْطَائِكَ وَيَخِوْ النَّحَالِكَ

عد ابنعاد مع انغیاد انغیاد

( Fire!

وَبُالْأَمَاءِ النِّي دُعَاكَ بِمَادَا وُدُعَلَيْهِ الْسُلَامُ وَيِالْاَسْمَاءِا لَمَعَدِعَاكِ بِمَاسْلِيمَانُ عَلَيْهُ لَتَلاَمُ وَيَالِاَمُاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذَكُونًا وُعَلَيْ إِنسَادُمُ وَيِأْلِا مَاءِ الَّقِي دَعَاكِ بِهَا يَعَنِي عَلَيْ السَّلَامُ وَيَالِالسَّاءِ التَّيَدَعَاكَ بِهَا إِدْمِيَاعَلَيْهِ التَّدَةُ وَيَالِا مُعَادِ الْعَيْدِ عَاكَ بِمَا نُتَعْيَا عَلَيْهِ السَّادَةُ وَيَالِا مُاءِ الَّهَى دَعَاتَ بِهَا إِنْيَاسُ عَلَيْهُ إِنَّكُوْ وبالأساء التى دعان بها اليسكع عليه لتكافر وَيِالِلاَ مَا يِالْتَي دَعَاكِ بِهَادُوالكَفِلْ عَلَيْهِ لِلَاَمُ وَبِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاك بَمَا يُوسُنُّعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَالَ بِمَاعْتِسِي كَلْيَهِ السَّالَامِ وَيَالِالْمُا وَالْتِي دَعَاكَ بِهَا مُخْرُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِينَ وَالْمُهْلِينَ انْ تَصُلِّى

مِنْهَاوَمَا لُمُ إَعْلَمْ وَأَسَّالُكَ اللَّهُمْ بِالْلِمْمَاءِ اللَّهِ وَعَالَ مِمَا نُوحُ عَلَيْهِ السَّلِدُمُ وَيِأْ لِأَمَّا لِالْتِحْ عَلَيْهِ السَّلِيمُ وَيَأْ لِأَمَّا لِالْتِحْ عَلَيْهِ إِيَافُحُ عَلَيْهِ لِمَالَكُمُ وَيِالْاَنْفَا وِلَيْحِ فَعَالَةِ بِمَا والمع مُعَدُّ عَلَيْدِ السَّلَامُ عَلَوْمَ إِلاَّمُا وَالْتِيدِ عَاكَ بِهَاأِ مِنْ مِ والم وَيَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لِلْمُمَامِ اللَّهِ مَعَاكِمِهُ عَلَيْمُ السَّلَامُ وَبِاللَّمُ المِالْمَوْدَعَاكِ بَمَا يُونَنَّ عُلَيْ الْمِلْكُ الْمُ وَبِالْاَمْا وِالنَّهِ عَاكِمِمَا أَبْقَبُ عَلَيْهِ الْمُتَادَمَ وَيَا لِاسْمَاءِ الَّهِي دَعَالَندِيمَا لَيْفُوبُ عَلَيْهِ التَّلْدُمُ وَبِالاَمْاءِ اللَّهِ وَعَالَ بِهَا يِوْسُفُ عَلِيهِ التَافِمُ ويالأساء التيدعاك بهاموس عليه التلام وَيَا لَا مَا يَا كَتِهَا قَالَ بِهَا هَا رُونَ عَلَيْهِ لِتَكَامَ وَيُلِانَمُ اللَّهِ وَعَالَتِهِمَا شَعْيَتُ عَلَيْهِ المَاكَةِ وَبِالْلَاسَماءِ اللِّي دَعَاكَ بِهَا النَّمْعِ لُ عَلَّم إِنَّادُهُ

والإماد

عَالِقُ فَهِنَ إِنْ يَوْدِ الْفِيْمَةِ فَكُلِّ فَوْمِ الْفَ مَنْ الله صَلِ عَلَى عُدُدُكُلِ فَطَلَ وَ فَطَلَ مِنْ عَلَاكُ الحادضك سن يوم خَلَفت الدُّنيا الي بود القيمة فَكُلِّ وَمِلْكُ مِنْ الْمُعَلِّيْ مِنْ الْمُعَلِّيْ مُلْكُمُ لِمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ وَيُعَلِّلُكُ وَكُلِيْرُكُ وَيُعَظِّلُكَ مِن يُوَعِّرِظُكُ مَالدُّنيَا الْمَانِوْمِ الْفِيمَادِ فَي كُلِّ مِنْ الْفَتَ مَنَّ مَن مِيلَّ عَلَى مُنْبِاء المُعَدِّ عَدَدَ كُلِ فَطْرَة فَكُرَتُ مِن شَمُوالِكَ إِلَيْ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِرَ فِي عَنْ الدُّنيا إلى يُوم الفيمة في كُلّ يَوْم الفَمْعُ صَلَّعَلَى عُلِيَّ عُدُدَسَ لِيَعَلَى وَيُعَلِّلُكَ وَكُيْرِكَ وَيُعَظِّلُكُ مِن يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنيا إلى يُومِ القيمة في كُلِّيَةُ وَالْفَ مِنْ الْمِ مَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا مَا لَيْ عَل وَٱلْفَاظِهِ مِوَلَّقًا ظِهِ مِوْصَلِ عَلَى عَدِّدُ كُلِّ مَنْعَةٍ خَلَقْتَهَافِهُ وسِ تَوْمِرَخَلَقْتَ الدُّسَا إِلَى وَالْقِمُهُ

عَلَيْ عَمَدِ نَبِيْكَ عَدُدَ مَا خَلَقْتُ مُوْ قَبْلِي أَنْ تَكُوْ التَمَاءُ عَنِيَةً وَالْاَرْضُ مَنْ حِيَّةً وَالْإِيَّالَ مُنْاةً وَالْجِيَادُ مُجْرَاةً وَالْعَبُونُ مُنْفِحٌ قَالَاتُهَا رُمُهُمِّعٌ وَالشَّمْ مُنْ فَعِيَّةٌ وَالقَّرْ مُفْسِاً وَالْكُواكِ مُسْتَنْبُونَ وكُنْتُ حَيْثُ كُنْتَ لَا يُعْلَمُ إِحَدُ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا الْتُعْلَمُ إِحَدُ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا الْتَ وَعَدَكُ لا سُرَاكِ اللَّهُ مَا لَكُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا وصّل عَلى عُنْدِ عَدَدُ على إِنَّ وصَلّ مَلَى عُنْدِ عَدُدَ كليًانِكُ وصَلَّ اللَّهِ عَدُدُ نَعِيَّكُ وصَلَّ عَلَى تُعَدِّدِ مِلْلاَ مُوَامِّكَ وَصَلَّعَلَى عَنْدِ مِلْلاً ادْضِلَت وصَلَقِلْ عُنْدِيلًا عُرُسُكَ وصَلِقَلَ عُنْدِينَة عَرْشِكَ وَصَلِ عَلَى خُنَادِ عَلَدَ مَاجَى بِهِ إِلْقَامُ في أمر الكيتاب وصَلَ عَلَيْ عَدَد مَا عَلَقْت في فيسمع ممواتك فصرعلى عَلَيْعَكُم مَا أَنْتَ ناوصرعة محدعد وما خلقت الارضاب

ألهم بالطيفا علقم با عليما بحلف باحنيما بخلف الضغل باعليما تطيف باخير التعلق وتعف وتنفع ع

Transfer .

ستبدناه

وعلى لعد

عَدَدُ سِلَا يَسِعِ عِادِكَ وَسَلَّ عَلَى حَبَدِ دِنَهُ سَبِعِ عَادِكَ عَاحَلَتُ فَاقَلَتُ مِن قَلَمْ لَكِي الله وَصَالَ عَلَيْهِ عَدَّدُ الْعُلِي بِمَالِ لَكُ مِنْ يَوْمِ خَلَقُتَ الدُّنيا الي العَلِيمَةِ في وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَصَلَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا وتعقى فيمستقر الاتضبن فتهلفا وجبالها يزنوم مَلَفَتَ اللَّهُ مُلِالِي يَوْمِ القِلْمَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْفَ مَنْ فَ وصَرِعَلَ عَلَى عَدُ وَاضِطِ رَاسِ المياوالعَدُيَّةُ وَ الله اللَّهَ مِن يُومِ مَلَقَتُ الدُّنيَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن يَوْمِ القَلْمَةِ فِي كُلَّ يَوْمِ الْفَاحَيْنَ ﴿ وَصَلِ عَلَى عَدُدُ مَا خَلَقْتَ عَلَى جَدِيدِ مُنْ مِنْكِ فَاسْتَقَرِّ الدُّصَينَ يُرَقِهِا وَغُرْهَا سَهُلِهَاوَجِنَائِهَاوَاوُدِ بَنْهَاوَظُرْجَهِاوَعَامِهَاوَعًا مِهَا اللَّ الْجُمَّا فَلَفْتُهُ عَلَّىٰ هَا فَمَا فِهَا فِنْحِمَّا فِهِ ومَدَرِهِ يَجْرُسُ بُوعِ خَلَقْتَ الدُّنْمَا اليَّ يَوْمِ الْقِيْةِ

ونهاع

فيكل و والف مَن الله مسلم الله عدد السَّماب الْلَادِيَةِ وَصَلِّ عَلَى عَلَيْ عَدَدُ الْإِيَاجِ اللَّادِيَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا الْيُوْمِ الْقِلْمِيَةُ فِي كُلِّ وَمِ الْفَصْ المنتصل على محدّد مَامَنَت عَكَيْهِ الْوَيَاحُ وَحُرُكُمُ مِزَ الْعَصَّانِ وَاللَّمْ عَادِ وَالْاَوْرَاقِ وَالْفِادِ وَجَمِيع مَاخَلَقُ عَلَى رَضِكَ وَمَالَيْنَ سَهُواللِّكِ مِن يُومِ خَلَقَدُ الدُّنيَا الْمَايَةُ مِلْلَقِهُمْ يَعْ فِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِينَ مَلِّ عَلَيْهُ عَدَدَ يُخُومِ السَّمَاءِ مِن يُومِ طَلَقْتَ الدُّنْيَا الْيُومِ الفِلْمَةِ فِي كُلِّ وَمِ الْفَكَمِّ اللهِ ماوستنابات متلعل عملي ملكادفينك فياستكام التفاقت موفات الم المعد وصَلِ عَلَيْ عَدْدَمَا خَلَفْتَ فِي جَبْعِ عِادِكَ عَالاَنْيَالُمْ عِلَمُ إِيُّ النَّتَ وَمَا اَنْتَ عَالِقُهُ فِي هَا اللَّهِ فِي انبنهة في لَيْم إِلْفَ مَنْ اللَّهُ مَا يَا لَمُ مُنَّالًا مُعَلِّمُ مُنَّالًا مُعَلَّمُ مُنَّالًا

Ťī

الم وصَلِعَلَى عَدَدُكُولَ مِيءَ مَلَقَتْهَا عَلَى جديد أرضك وصغيرا وكبيرة فيستكار فالاض ومعاديها سالسها وجيها ومالابعكم على الأالت مِن يَوْمِ خَلَقَتَ الدُّنبَالِ فَيُوْمِ الفِيمَةِ فِي كُلْ يَوْمِ الفِيمَةِ فِي كُلْ يَوْمِ الفَ مَرِعً ﴿ وَصَلَّ عَلَىٰ مُمَّالِ عَدُدُ خُطَاعُم عَلَىٰ وَجَالُهُمْ ا مِنْ يَعْمُ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةِ فِي كُلِّي يَوْمِ الْفَيْمَ مَرَّةً إِلَا وَمُلْكِلُهُ مُنْكِيعَدُو مَنْ يُضَلِّي عَلَيْهِ وَصَلْ عَلَيْعَ يُرِعَدُونَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ عَدَّدَ القطرة الطرقالنبات وصّل على مُحَدّد عُلَيْنَي وصَرِّعَلى عُكْدِ فِي الشَّلِ إِذَا لِغَنْ يُحْكِمُ فَصَلِّ عَلَى كُعَدِ فِالنَّهَارِاذَا تَعَلَىٰ وَصَلَّ عَلَىٰ حُكَّدِ فِي اللَّهِ فَيَ وَالْافُكْ وَصَلَّ عَلَى مُعَلَّى مُعَلَّى مُعَلَّى مُعَلِّي مَنْ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى مُعَلِّي مُ كَفُلَامُ مُنِيًّا وَصَلِّ عَلَى مُعَلِّي مُنْذُكَانَ فِي المُنْ صَبِّيا

فِحُلْ يَوْمِ الْفَ مَنْ الله وَصَلِ عَلَيْ عَلَيْ النَّهِ عَدَدَنَبَاتِ الأَدْضِ مِنْ شِكِيمَا وَمَنْ فِيهَا وَعَنْ بِهِا وَجُو فهاوسها فاعجبا لماواؤد كنها فأغجار عاففارها وَاوْرَا قِهَاوَدُرُهُ عِهَاوَجَيْعِ عُرُوفِهَامَا يَخْرُجُ مِن سَّاتِهَا وَ بَكَانِهَا مِن يَوْمِ خَلَفْتَ الدُّسَالِ لَيْ يَوْمِ لِمُنْمَةِ فِي لِنَهُ مِلْفَ مَيَّةً اللَّهِ وَمَرْعَلَى عَلَى عَدَّدَمًا خَلَقْتَ سِ كَلِي وَالدِنسِ وَانشَاطِينِ وَمَا أَنْتَ عَالِقَهُ سنهم الحابة والفايمة في كل بوع الف حرة الس وصَلِّعَلَى عُمَّرُ عَدَدَكُلِ شَعْمَ فِي أَبْلَانِهِ مِوقِفِ وَعَجَمَّ وعلى والمعامنة حَلَقْتَ الدُّنيّا الي يُومِ القِيمَةِ فِ إِنَّهُ مِلْ الْفَافَعَ فَيْ اللَّهِ وَفَعَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا مُعَالِّمَ عَلَيْهُ عَلَّا وَفَعَلَّ عَلَّا مُعَالَّمُ عَلَّا مُعَالِّمُ عَلَّا مُعَالًا عَلَيْهُ عَلَّا مُعَالِّمُ عَلَّا مُعَالِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا مُعَالِمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا مُعَالِمٌ عَلَّا مُعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا مُعَالِمٌ عَلَيْهُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عِلْهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَل خَفَقَانِ الطِّيرِةِ طَبِّرَانِ الْمِنْ وَالشَّيَا طِينِ مِنْ تَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا الْيَوْمِ الْفِيْمَةِ فِي كُلِّ مَوْمِ الْفَعْمِ

العَبْدِكَ فَلُال بْنَ فَلَا إِنَا لَلْذُ يْنِ الْخَاطِئُ الضَّعِيف وَأَنْ تَتُونَ عَلَيْهِ إِنَّاكَ عَفُولُ رَحِيثُم اللَّهُ مِ فالمرو والمين الربي المالين الله صلى المعطية من قراء هذه الصاوة من قَ وَاحِدُ مَّ كُتُ الله اله المؤارجة معبولة وتواب سعنق دفية س ولداحميل عليما لشلام فيقول الله تبادك وكتك كَامُلَاكِكُنَى مِنَاعِبِدِسْ عِبَادِي كَنُوْالصَّلُوُّ عَلَى خبيبي عد فوعزتي وجلالي و وجودي وعجدي وارتفاعي لأعطينه بكلحرف فصرا في المنة وليًا تبتى ووالقيمة خت تواء الحسدونوروجه كالقم ليلة البدر وكفه في كف جيبي عد هٰذَا المنقالهافكل يوم جمعة لمعذا الفضل والله وواالفصّل العَظيم وفي وأله الله في الخاسّاكك

المنظيم المساعلة

وَصَلَّ عَلَيْهِ عَلَى لَا يَنْقِي مِنْ الصَّافِقَ شَيَّ ا وَاعْطِ مُحَدِّاً الْقَامَ الْمُورِالَّذِي وَعَدْتُهُ الَّذِي الْمُعَامِلًا قَالَ صَدَّقْتَهُ وَاذِاسًا لَا عَطَيْتُهُ اللَّهِ وَاعْظِمْ طانَهُ وَشُوْ بُنْيَانَهُ وَأَلْهُ خُنَّهُ وَيَنْ فَضَيِلْتُهُ وتَعَبَّلُ شَفَاعَتُهُ فِي المَّتِهِ وِاسْتَعْلِنَا بِسُنَّتِهِ وَنُوفَنَا عَلَىٰ مِلْيَهِ وَأَحَشَّمُ الْفِذُ مُرَاثِهِ وَتَغْتَلُوانِهِ واجعلناس دفعانه وافردنا حفضه واستنايكا سِهِ وَأَنْفَعْنَا إِنْحَاتِتِهِ ﴿ الْمِينَ وَأَسْلَكُ مِا مُمالِكُ الْهَ يَغُونُكَ بِهَا الْأَنْسُلَمِ عَلَيْحَكُمْ عَلَيْحَكُمْ عَلَيْحَكُمْ عَلَيْحَكُمْ عَلَيْحَكُمْ عَلَيْحَ وصَّعْتُ وَيَا لابعًا لم عَلَمُ عَلَمُ الْمَاتُ وَأَن تُحْتِي وَتُوْبَعَلَيْ وَتُعَافِينِي مِن جَبِعِ البَلادِ وَالبَاوِي وَانْ بَغَفِلْ إِنْ مَا لَوْمِينِ وَالمُومِيَاتَ وَلَلْمِينَ وَالسَّلَاتِ الْمُعْلِاء سِنْهُ وَالانْوَاتِ وَانْ تَعْفِرَ

د الديمة د توجيعي صلوا تاشرج 5000

المحتذك

الْمُقْرِيونَ مِلْكَالِلهُ عَلَيْهِ مِلْجَعَينَ ﴿ وَأَمْلُكُ بَيَاسًا لَكَ بِهِ ٱهْلُطَاعَتِكَ أَجْعَانِ النَّ تُصَلِّي عَلَىٰ المُحَارِونَهُ إِلَى مُحَدِّعَدُ وَمَا خَلَفْتَ مِنْ فَبِلَانُ تَكُونَ التَمَاءُ سَنِيَّةً وَالدُّنْ مَنْ مَعْمَيَّةً وَالْمِالُ مُرْسِيَّةً وَالْعِيُونُ مِنْفِخَةً وَالْاتَهَادُ سُهُمْرَةً وَالْنَمْسُ صَعِيدً وَالْقُرْ مُضِينًا وَاللَّوَاكِ مُنبَرَّةً اللَّهِ صَلَّعَلَّيْ عَلَّا وتعلى المنخير عدد عليك وصِّرْعَلَى مُحَدِّد وَعَلَى الْمُعَدِّد عَدُدُولِكَ وَصَرِلْعَلَى مُعَدِّدِ وَعَلَى الْمُعَدِّدِ عَدَدُما اخصاه اللوح المحفوظ مرعلي الم صرعلى تُعَدِيقَ عَلَىٰ آلِهُ مُلِيعَدُ دُمَا جَرَىٰ بِعِ القَاكُمُ فِي أُفْرَ الكِتَاب عِنْدَك وصَلَّ عَلَيْ مُحَكِّر وتَعَلَىٰ إِنْ مُحَكِّر مِيلًا مُوائِلُ وَمَلْ عَالَىٰ اَرْضِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَكِّدٌ وَعَلَىٰ لَيْحُكَّدٌ مِلْلاً وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَغُومِ خُلَقَتَ الدُّنْيَ اللَّهُ وَرَافَعِ لِمَهُ

, डाबेक्डिड

يَوْ مَا خَلَكُمْ الْمِنْ الْمُ مِنْ عَظَمَتُكُ وَهُلَمْ آلِكُ وَ جَلَالِكَ وَهُمَا يُكَ وَمُلَاكِ وَكُلُطُ لِلْ وَيَحِقُّ فِي مِلْكُ لَحُرُونِ الكُنون الَّذِي مَنَّتُ بِعِ نَشْكَ وَأَزُّلْتُهُ فِي كِتْابِكَ وَاسْتُنَا تُرْكَ بِهِ فِي عُلِمَ النَّبِ عِنْدَكَ انْ تُصَلِّى عُلْى تُحَدِّدِ عَدِلْكَ وَرَسُولِكَ وَأَسَالُكَ بإسان الذي إذا دُعيت بدا تَجَدْت واذا سُلْت بداعظيت وآساكن باسك الذي وضعته على التبل فأظلم وعلى لنها يفاستناد وعلى لتموت فَاسْتَقَلَّتُ وَعَلَالاً مِن فَاسْتَقَرَّبُ وَعَلَى لِيَنَاكِ فَهُتُ وَعَلَى المَعْدَةِ فَذَكَّتُ وَعَلَى مَا وَاستَماا مَنْكَبَتْ فَكَلَ لَتَعَابِ فَأَسْطَهُ وَكُنَّ اللَّهُ يَا سَأَلُكُ بِمِعُمَّدٌ يُمَيُّكَ وَاسْأَلْكَ مِمَاسَالَكَ بِمِادَةُ وَنَبِيُّكَ وَلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ بِهِ آيْبِيا وُكَ فَهُلَاكُ وَمَالَاكُمُنَّاكُ

وتعالى

وعلى الماعد وعلى المادالمات

だい。

خَلَقْتَ الدُّنْنَا الْيَ يَعْمِ الْفِيْمَةِ الْ صَلَّ عَلَيْ حُمَّادٍ وعلى أله عُمَّد عدد الفُّور في المَّما يس وَرُمِّكُمُّتُ الذُّنْيَا اليَّوْمِ القِلْمَةِ اللَّهِ صَلَّعَلَى عَلَيْهُ كَيْدِ عَلَى النُعُكَدُ عَدَدُمَا خَلَفْت فِي جَادِكَ لَسَبْعَة وَمَا لاَيْعَامُ عِلْمَةُ الْأَنْتُ وَمَا آنْتُ خَالِقُهُ الْحَالِقُ وَالقِلْمَةِ الله صلَّعَكُ عُنَدِوَعَلَى لَهُ عَلَى الْمُعَدِّدَ الْمُعْلَ وَالْحَصَلَ فهمشار فالمنهر وتنقاربها متاعل فمند وَعَلَيْ الْخُتُدُ عَدُدُمَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنْ وَالْائِسِ وَمَا آنت خَالِفُهُ إِلَى مِوْمِ الفِيْمَةِ الْمُ صَلِّحَ لَيُ وَعَلَى المعتدعدد أنفاس مقالفاطه موالفاظه من يُومُ خَلَقْتَ الدُّنيَا إلى يَوْمِ القِيمَةِ اللهُ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ وَعَلَمَ إِنْ عَنْ مِعَدُدُ طَيْرًا بِالْفِنِ وَاللَّهِ كُمْ مِن يُومِّ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَي يَوْمِ الْقِلْمَةِ الْمُصَلِّكُ

الله من من على محدِّد وعلى المحدِّد صفوف اللايكة وتبعيف وتقديبهم وتخبدهم وتجيد صروتكبيرهم وتهلياهم من توم خلقت الدنيا الما يؤمر الفائمة سي صل على عُمَّا يوعلى المعنساي عَدْدَ ٱلمَعَابِ لَهَادِيَا فِي أَلِيَّ المَادِيةِ مِنْ الْعُرِمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا الْيُعَوِّمِ القِلْمَةِ الْمُ صَلِّعَلَى عُمَدِ وعلاا يختيعد دكل قطرة تقطل سرسم والمقالي آدُضِكَ وَمَاتَفْظُ مِنْ يَوْمِرِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا لِلْ يُومِ العلمة المصرعلى عددما مَّتِتِ أَنِرِيكُ وعَدَدَمَا تَعَرِّكِ الْأَنْجَارُوا لِاوْرَافَ وَأُلْزَرُهُ عُ وَجَبِيعُ مَا خَلَفْتَ فِي فَرَا لِلْفِي ظِلْ الْنِ تَعِيمُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى تُوْمِلِ الفِيمَةِ مِنْ صَلِّحَلَّى عَنْدِ وَعَلَىٰ الْ عَلَيْ عَدْدَالْقَطْرِ فَالطَّرْفَ النَّبَاتِ فِلْ فَعِير

E. Lilli

الله وملكا المنظمة وتعلى المنتكمة وتعلى المنتفى المنتف مِنْ الصَّالِيْ عَالَمَهِ مَا صَلَّا كُلُّهُ عَلَدٍ فِي الْاَوْ لِمِنْ فَصِّلَّهِ النورالدب ماساء اسالاكوروالافق والاباس وَ الْعَلِيْ لِمُعْلِيمِ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْ مُعَلِي وَعَلَى لَهُ مُعَدِ ﴿ وَاعْطِهِ الْوسَبِلَةَ وَالْفَصَيِلَةَ وَالدَّرْجَةِ الرَّفِيلَةَ وَالْعَنْهُ مَقَامًا مُحْوُرًا الَّذِي وَعَدْتُهُ إِنَّكَ لِأَعْلِفُ المتعادات عظم شانه وبين يُعانه وأبلي المُتَاهُ وَيُنِ فَصَلِتُهُ وَتَقَيِّلُ شَفًّا عَتُهُ فِي أُمِّيهِ وَاللَّهُ مِنْ السِّيَّةِ مُ إِلَّهُ مَا لَكُمْ الْعَظِيمِ اللَّهُ مَا رَبّ احشهافي ذعرب لموقعت لوائد واستنابكاب وَأَنْعَنَا إِنْ يَكِيهِ إِمِّينَ يَادَبُ الْعَالَمِينَ اللَّهِ يَادِيَ بَيْعُهُ عَنَّا الْفُسَّالَ السَّالِامِ وَاجْرِمِ عَنَّا الْفُسَلَمَا بَالَّذْيَّ

عُكَد وعَلَى الْحُكْدِ عَدُدًا لَكُنُورِهَا لْهُوَافِرُوعَدُدُ العُوْيِرُوَالْكُامِرِفِي سَنَادِفِ الدَّضِ وَمَعَادِبِهَا الفد صَلِعَلَى عُمَّدُ وَعَلَىٰ الْمُعَدِّدِ عَدَدَ الْعُمَّا وَكُلُّمُوا الله ومَلِعَلَى عُمَّالِ وتَعَلَىٰ آلِهُ عُمَّالِهُ عُمَّا مُنْكُمُ عُلَيْهِ اللَّهُ لَ وَمَا أَشْرُقَ عَلَيْهِ النَّهَ أَرْسُ لَهُ مِرْضَلَّفْتَ الدُّنْيَا الخابة والفيمة متلعلى عَلَيْ الْمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُعَالِمُ وَعَلَى مَنْ يَنْ يَكِي مِلْمِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مِنْ مُومِ مِنْ مُ ٱلدُّنْيَا الْمَالِقِيْمَةِ صَلَقِلَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُحْتَيْدِ عَدُدُمْ وَعَلَى عَلَيْهِ مِنْ أَجِنِ وَالدِيْنِ وَاللَّالِكُ لَهِ مِنْ مُوْمِزِ فَلَقْمَالِدُ مُنَا إِلَى يَوْمِ القِيْمَةِ الصَّلَاعَلَى عُدُوعَلَى إِنْ عُدُونَ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ الْمُنْ ال عَلِي عَلَى إِنْ عَلِي كَاعِبُ انْ بِعَلَى عَلَيْهِ صَلَّ عَلَيْ عَلِي الْعُلَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

1,0

الم الم الماليات الم

الإخساد الكنتمة بغرفها وككما تات النَّافِيَّة فِهِيْمِ وَلَحْذِ لَتَ لَمُقَ مِنْهِ مُولَا خَلَاثُونُ بِيْنَ يَكُنلِكَ ينتظرون فقل فقالك فكرجوك دختك فكأفو عِقَابَكُ انْ بَعَعَكَ لِانُورَ فِي بَصَرِي وَذِكْرُكُ مِا لَيْلُ وَالنَّهَادِ عَلَى إِن وَعَمَلًا صَالِمًا فَأَرْزُقَى الْ متلطف مكيكا مكتث على باميم وبادك على हैं दें गिरिट के शित्र के कि में के कि में कि हैं में ر كَانِكَ عَلَى حَدِيثَ عَلَى الْحَدِيثِ مُمَاجَعُلْنَهُ الْحَدِيثِ مُمَاجَعُلْنَهُا عَلَى إِدْهِمَ وَعَلَىٰ الْعِرَامِيمَ الْمُتَحَمِّدُ مُبَدُّ وَبَادِكِ عَلَىٰ الْمُ وعكال عكيكا بادكت على براهيم وعلى إراهم اِنَّكَ حَيِلُجَيِبُ صَلْحَالُهُ كَبِّعِبُ لَكُوْرُ الْحُ وَصَلَّاعَكَىٰ لَوُمْنِينَ وَأَلْوُمْنِاتِ وَالْسُلِمِ وَالْمُلِمِ مَلِعَلَى مِيدِنَا عُنْدِيقَ عَلَىٰ لِهِ عَدَّدُمَا أَحَالَمَ

بِيواللَّهِي عَزُ الْمَتَّبِهِ بَادَيَّ الْعَالَمِينَ لَهُ مُادَّتِ الخَيْ السَّالَكُ النَّا تَعْفِظُ فِي وَثَرَّمْتِي وَسُوبَ عَلَى فَعَا فِهُورِ جَبِعِ الْمَلَادِوَالْمُلُوايُ لْفَارِحِ مِزَ الْهَرْضِ فَالنَّادِ لِمِوَالصَّاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ الْمِنْ فَلَكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ نَعْفِرُ لِلْهُ مِنَانِ وَالْوُمْنِاتِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِكَا الاخياء منه والموان ويها مناهن ادولجه الطَّامِ رَيَّامُّهَاتِ الْوُرِينِ وَيَضِحًا لِسُمَّا مِنْ الْعُمَّايِةِ المَعْلَامِ أَيْمَةِ المُدَى وَمَعَ إِنْجِ الدُّنْيَا وَعِزُ النَّاسِيَ وَيَابِعِ النَّالِمِينِ لَهُمْ بِالْمِسَادِ الْحَالِيَةِ مِلْ الْدَينَ للتمديقه ديالت الين الما كالمناف على المنافعة المالية

بطاعة الاذواج الراجعة الحامساد ماويطاعة

أنعالية اللهُوَرتِ الأَدُواجِ وَالاجَسَادِ المَالِيَّةِ اللَّهُ وَأَجْ وَالاجَسَادِ المَالِيَّةِ اللَّهُ

الليمادك

YX.

مَوْالِكَ وَصَلَعَلَى عَلَى عَدُ دَادُضِكَ وَصَلَعَلَى عَلَا عَلَى عَدُدَمَا خَلَقْتَ فِي بِيعِ مَمُوانِكُ فِي مَلْأَلِكُمْ لِكَ وصَالِعَلَى عُنَدِ عَدُدَمَا خَلَقْتُ فَأَرْضِكَ مَلْفِي الالمن وألاينر فع في المالة الوحيث والطَّيْرِ فَعَيْرِهِ مِنا وصَلَعَالَهُ عَدَدَمَا حَرَى بِالْقَالَمُ فِي عَلَيْ عَيْداتَ ومَا يَرْي بِهِ المايومُ والقيامة وصَلَ عَلَى تُعَالِي عَدُد ٱلْعَظِيرِةُ الطَّرِّوْصَلِ عَلَيْهُ مَا يَعَدُدُ مِنْ عَدُكُ وَبَسْكُمُ لِهُ وَيُهَلِلُكَ وَيُعَبِّدُكَ وَيَشْهِدُ لَا تَكَانَتُ اللهُ وَصَلَّحَلَى المُعَلِّعَدُمَاصَلَيْتَ عَلَيْهِ أَنْتُ وَمَلَاكِنَكُ وَصَلَ عَلَيْ عَلَيْ عَدُدُمَ وْصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِك وصَلَّى المُ عَلَى حَنْدِ عَدْدَمَنْ لَمْ يُهِمِّ لِكَلِّيهِ مِنْ خَلْفِكَ وَصَلِّ عَلَيْ عَلَى عَدَدَالِي مَالِ وَالرِّمَالِ وَالْمَصَى وصَلَّ عَلَى الْعَلَيْعَدُدُ التَّبَيرُ وَاقْدُاقِهَا وَٱلدَّبِرِهِ أَفْعًا لِهَا وَتُعَلِّ

به عِلْكَ وَلَعْضَاهُ كِتَالِكَ وَشَهَدَتْ بِمَمْلَيَكُتُكُ صَلَوَةً وَاغِنَةً نَدُونُ مِدِ وَامِرِمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ النَّ أساكك بالممانك العظام ماعلمت منهاوما كفر اعَلَمُ وَبَالِا مُنَاءِ اللَّهِ مُعَيِّتَ بِهَا نَفْسَكَ مَاعِلُتِ منتها ومَّاكِذَا عُمُّ انْ تُصَالَى عَلَى سَيْدِ مَا عُمَّا يُعْلِيُّ وَنَيِينَكَ وَرَسُولِكَ عَدُدْمَا خَلَقْتُ مُزِفِّلِ إِنَّه تَكُوْتَ السَّاءُ مُبْنِيَّةً وَالْاَفْنُ مَغْجِيَّةً وَلَلْيَالَهُ مُرْسِيَةٌ وَالْعَيُونُ سُنْفِي مُ وَالْاتَفَارُسُمْ مِنْ وَالْنَمْسُ سُرْفَةً وَأَلْقُرُمُ ضُينًا وَالْكُوْكِبُ مُسُنَّنَكِرَّةً وَأَلْعِلَدُ عُيِرَيَّةٌ وَالْاَفْهَارُمُمْرُةٌ للسَّصَلَّ فَالْحُقْلِهِ عَدُوْفِكِ وَصَلِعَلَى عَبْدِعَدُ دَخِلِكَ وَصَلْعَلَى عُبْدِعَدُ دَكُمَّنَّا مَصَلِ عَلَى عَلَى عَلَى مَاكَ وَصَلَ عَلَى وَصَلَعَلَى عُمَا يَعَدُ دَجُود لِنَ وَصَلَعَلَى عُمَا يَعَلَى عُمَا يَعَلَى عُمَا يَعَدُ

SEUL BE

بْعُكْرِصَلَّاللهُ عَلَيْدِ وَسُلَّمٌ وَصَلَّ عَلَيْ عَدُدُمًا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْلَاخِيَّ وَصَلِّعَلَى مُحَيِّعَدُ مَالْدُا المَعْلَاثِقَ فِي لِجُنَّةِ وَصِّلْ عَلَيْ عَلَدُ مَا دُاسَتِ الْعَالَاِنَ فِالنَّادِ وَصَلَّحَاكُمُ خُذِرَ عَلَى اقْدَرِمَا يَعْبُهُ وَتَرْضَاهُ وَصَلَّ عَلَى حَمَّدِ عَلَىٰ قَدَيرِ مَا يُحِيُّكَ وَيُضَاكَ وَصَلَّعَلَّى عَدَالُهُ الْمِدِينَ وَأَنْزِلُهُ الْمَزِلَ الْمُوبِّ عُنْدُكَ وَاعْطِهِ الوسِلِدَةُ والفَضِيلَةَ وَالشُّفَّا وَالدَّرَجَةَ الرَّفِعَةَ وَالْقَامَ الَّهِ وَالَّذِي وَعَدْتُمُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ أَلْمِهَا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عِلَيْكُ مَالِكِي وَسُيْدِي وَسُولَائَ وَيْقَبِي فَيْ جَائِياً سُلُكُ يخُرُمَّةِ النَّهُ لِلْحُوَامِوا لَبَلَدِ الْحُوامِ وَالْمُشْعَالِحُوامِ وَقَبْرِيْمِيْكِ عَلَيْ وِالْمَتَّلَاثُمُ انْ تُمَّبُّ لِي مِنَ الْحِيْرُ مَا لَا يَعْلَمُ عَلِيهُ إِنَّا آمْتَ وَتَقْرِفُ عَيْهِ مِنْ الْحَسُودِ

تَلَيُّ كَلِّ عَلَى كُلِ سَنَةٍ فَمَا تَعَلَقُ فِيهَا فَمَا يَوْتُ فِهَاوَصَلَعَلَيْ عُلَيْ عُدَدَمَا تُغُلُو كُمَّ يَوْمِوسَا يُوعُ فيمالي ووالقلمة الله وصلعلى خدعد والقا للكادِيةِ مِ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فِيمَا مَنْكُرُ مِنَ الياه وصَلِعَلَى عَدَدَالِيَاجِ الْمُتَعَالَةِ فِيسًا رقِالاَ مْ وَمَعَادِهَا وَجَوْفِهَا وَقِلْهَا وَصَالِعَلَا المعلى عَدَد بُولُم السَّماء وصَلَ عَلَا عَمَا مَعَدُدُ مَا خَلَفْتَ في بِحَادِكَ مِنَ الْعَبِيَّانِ وَالدِّوابِ وَالْمِيَاهِ وَالْحِ مَالِ وَغَيْرِذَ لِكَ وَصَلِحَالَ عَلَى حَدَدُ النَّبَاتِ وَ المعقى ومَسْلِعَلَى عُنْدِ عَدَدَ المَثْلِ وَصَلَّ عَلَى عَلَيْ عُدُدَا لِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِ عَلَى مُعَالِمَ عَدُدَا لِيَاهِ اللَّهَ أَوْفَ لِعَلَى حَلَيْهِ عَدَدُ نَعِيَّكَ عَلَجَيْعٍ خَلْقِكَ وصَلِعَلَيْ عَدُد نِقْمَتِكَ وَعَذَالِكَ عَلَى مَنْ كُفْرٌ

سَيناً

162

2 1250

إخِآرُ خيارًا

وصَلَّى اللهُ عَلَى مُنكُرُ وتَعَلَى الهِ مَا الْرُعَجَتُ الرِّياحُ سَعَابًا دُكَامًا وَذَا فَكُلُّ ذِي دُوجٍ حَامًا وَأَوْسِلَ ٱلسَّلَامِ لِلْمُلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحْتَحَةً وَسُلَّا اللهم أفرد يولما عَلَفْتَني لَهُ وَالْأَسْتِعِلْمَي مَا تَكَفَلْتَ لي بِهِ وَلَا نُخْرِينِي وَانَا أَسَالِكَ وَلَا تُعَذِّبِي وَأَنَا أَسَعُمْ ثَلَاثًا صَلِعَلَى سَيْدِينَا تُوْعَلَىٰ لِيهِ وَسَلَّمُ اِنَّ النَّالُكُ فَاتَّوْجُهُ لِلنَّاكِ بِمَبِيكِ الْمُسْطَعِ عُيْدُكَ و يَاحْبَيِبَنَامَا مُحَكِّ إِنَّا نَتُوَسِّلُ إِنَّا كَنُو مِّلُ إِنَّا لَيُورِيكُ فَأَشْفَعُ و لَنَا عِنْدَاللَّوْ لَيُ الْمَظِيمِ مِانِعَ الرَّسُولُ الطَّامِرُ اللَّهِ إلى شَفِعُهُ فِتَاجِاهِهِ عِندَكَ ثَلاثًا مَ الْجَعْلَامِن خير المسلمين والمسلمين عليه ومن فير المقربي مِنهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمَن الْحَيَادِ الْمُعَنَّى فِه وَ الْعَيْنُوبِينَ لَدَّيْهِ وَفَيْخُنَابِهِ مِإِنْ تَمْغَنَايِدِ فِيعَّرُضَاتِ

مَالْاَيْمَامُ عِلْمَالُولِيَّالْتَ النَّهُمُّ يَاسِّ وَهَبَ لِلْدُفِ سْبَ وَلِإِرَاهِمَ الْمُعِيلُ وَأَسِمُ وَكُونُ وَيُوسُفَ عَلَيْفِفُوبَ وَيَامِزُ كُنْفُ الْمَالَةُ عَنَايُوبُ وَيَا مَنْ رَدُوسَى إِلَيْ أُمِّهِ وَيَادَا عِمَا لِحَصْفِي عِلْمِ وَمَا سَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ سُلَمُانٌ وَلِوَكُونَا أَبُيْ وَلِمُ يَمُ ميهتى وَمَا مَا فِظُ أَبِنَةٍ شُعَيْبٍ أَسَّا كُكُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْ مُنْ وَعَلَيْ جَمِيعِ النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلِينَ وَكَاكُنْ وَهُدُ لمُحَارِّصَلَى للمُعَلِيْهِ وَسُلَمَ الشَّفَاعَة وَالدَّرَجَة الرَّفِيعَةَ انْ تَعْفِرُ لِي ذُنُوْ بِي وَتَسْتَرَ لِي عُبُولِي كلها وتجيري من النّاد وتوجب لي رضوانك وَامَّانَكَ وَعُفْرَانِكَ وَاحْمَانَكَ وَمُتَّعِبَ فِي جَنَيْكَ مَعَ الَّذِينَ الْعُنْتَ عَكِيْهِ مِن النَّبِينَ وَالْفِيدِ وَالنُّهُمُوا مِوَالصَّا لِمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ ثَنِّ فَكَرِيرٌ

شيت

جريل ومتكابل عليها وماً لأشالكتوب وما لأشاكلتوب وعَلَىٰ النَّمْوَاتِ فَاسْتَقَلَّتُ وَعَلَىٰ الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّةُ الْ وتعلى البجار فأنغ كت وتعلى لغيون فنبعث وتغلى السَّعَابِ فَالمُطَرِّبُ وَاسَّاللَّهُ بِاللَّمَاءِ المَّلْنُو يَدِ فِي جهة وجر لكالمالكام وبالأيما والكنوب فيجه في أسراف كتب التلام وعلى بميع الليكم وَأَمَا لِكُ بِاللَّمَاءِ لَكُنُوبَةِ حَوْلَا لَعُرْضِ فَي إِلْمَاءِ الكُنُّوبَةِ حَوْلَ لَكُرْجِي وَاسْالِكُ بِالْمِكَ الْعَظِيم الاعظم لذي مَيَّتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَسْالُكَ مِحْقِ أخانك كلفاما عليت منها وماكم أعلم وأشأن بالثناء التي دَعَاكِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ الْسَلَامُ وَبَالْأَمْا الْغَهُ عَالَتِهِمَا نُوحُ عَلَيْهِ التَّلَامُ قَيْلِ لِأَسْمَا إِلَّتِي دَعَادَ بِمَاصِالَحُ عَلَيْهِ الْسَلَامُ وَيِالْاسْلَامُ الَّيْ دُعَاكَ بِهَا يُونَى عَلَيْهِ إِلسَّلَامُ وَبَالِانْمَاءِ الَّبِي

الفيمة وأبعله كنادلياكا لاجننه النعم بلد مَوُنَة وَلامَشَقَة وَلامُنَافَثَة الْعِسَابِ وَلْجِعْلُهُ مغبلا عكينا ولاجمعنك غاضبًا عكينا وأغف لنا وَلِوَالِدُنِنَا وَلِجَيِعِ لَسُلِينَ الاَحْلِاءِ مِنْهُمْ وَالْمِيْسِ والخرد تفوامناان المتمديني وتب المتالين كالوعالثالث بعدته رائي لعالمين

فَأَسْ اللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَيْ مَا فَيْوُمُ مَا وَالْفِلُونِ وَالْكُيْرَامِ لِلْالْفَالِمُوالْمُنْ الْمُعَالَتُكَ الْفِ كنت مِزَ الظَّالِينِ السَّلَانَ عِاحَلُ كُرْسِيِّكُ مِن إِنَّ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَالِكَ وَقُدْ مَ لَكَ وَمُلْكَ وَعُلْمَ الْحَالِكَ وَمُلْطَائِكَ عَ إِلَى وَبِعَقِ السَّالِكَ اللَّهُ وَفَرِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَلَمُ وَالَّهِي اللَّهُ وَلَهُ الْعَلَمُ وَالْمَقَ تَرْبَطِّلِعُ عَلَيْهَا ٱحَلَى فِي خَلْقِكَ فَيَجَوِّلِ فِي إِلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ لَتُبْلِ فَاظْلَمُ وَعَلَىٰ أَمْ ارْفَاسْتَنَا إِلَيْ

وبالاساءالتي ايوب عليه الملام

عندي عَلَى مُن مِيعِ الْأَقْرَبَادِ وَالْكِيَّادِ السَّالُكَ مَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ النُّ تُرْزُقُنِي قَكُلُّ مِنْ الْحَبُّهُ وَأَنْبَعَهُ فَعَالَمُ الْحَبِّهُ وَأَنْبَعَهُ فَعَا عَتُهُ وَمُرَافَقَتُهُ يُوعَ لِلسّابِ مِن عَبْرِ مِنَافَشَةٍ وَلا عَذَابِ وَلِانَعَ يَنِعُ وَلاعِتَابِ وَانْ تَنْفِرَ لِي دُنُونِ وَتَسْتُرَكُبُونِ إِوَهَاكِ يَاغَفَارُوانُ ثُنَيْكُمُ لِللَّهِ

وَبِالْمُمَّا إِلَيْنِي دَعَاكَ بِهِالْحَكْ يَكُنِّ عَلَيْهِ السَّلَمْ مُنِيَّاكُ وَيَهُ وَلَكَ وَحَدِيدُكَ وَصَيفَيّاكَ مِا مَنْ قَالَ وَقَوْلَهُ لَّلُوَّ فَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْاُونَ وَلاَيْصَانُهُ عَنْ احْكِ مِزْعَبِيْنِيْ فُوْلُ وَلَافِيلُ وَلَاحْزُكُهُ وَلَاسْكُونَ لِلَّا وَقَدُ سَبُونِ فِي عَلِيهِ وَقَصَالِهِ وَقَدَرُ مِ كَنْفَ كُونَ كَمَا ٱلْمَنْيَى وَقَصْيَتَ لِي بَمِيعِ هٰذَا ٱلكِتَابِ وَيُسَرُّتَ عَلَى فِيهِ الطَّرَبِيَّ وَالاسْبَابِ وَنَعَيْثُ وَعَلَيْنَ حَيَّهُ الما وتجهل الكريد في جُلَّة الاحبّاب يُوعَرُ الزّيد

وَعَاكَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا لِأَمَامَا لَيْنَ دَعَاكُمُ مِنْ الْمُمَامِ الَّذِي دَعَاكُمُ م وبالأمار الله وعالى بالعبالية وعالى الماراتين وعالى بها بها عُرُقُ عَلَيْهُ لِسَلَامٌ وَبِالْأَمَامِ اللَّيْنَ وَعَاكَ بِهِمَا ابراميم عكب السّلام وبالأساء لقود عَاك بها المعير عَلَيْهِ السَّاكُمُ وَيَالِلُهُمَا الْفَقِي دَمَّاكَ بِهِمَا دَاوُدُعَكِيَهِ السَّادُم وَلِإِلاَّمَا يُرْتَعَالَ بِمَا سُلُمَانُ عَلَيْهِ السَّادَمُ وَيَا لِأَمَا إِلَّهُ عَالِمَ بِمَا ذَكُنَّ الْكَيْهِ

المستَقَدُم وَيَأْلِانُماء الْعَيدِ عَاكَ بِهَا يَعْلِي عَلَيْلِكُمُ وَإِلاَّ مُمَّا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَتُهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالَةُ مُو لَ إِنَّ وَبِالْاَسُمَادِ الَّهِي دَعَاكَ بِمَا الْمُفْرُ عِلَيْظِ لِسَّلَّكُمْ وَ يَّةِ فَيْ إِلاَنْمَاءِ الْمَعَدُعَاكِ بِهَا الْمِاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -إِ وَبِالاَمَاءِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيلِيلِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ ال وَإِلاَمُ الْقِيدَ عَالَهِ مِنَادُوْ الْكُفِلِ عَلَيْهِ لَتُلَامُ اللَّهِ وَبَالِأَمُما مِا لَمَى دَعَاكَ بِهَاعِيلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ و

كَلِيَانِ وَان شَلَحَكُمْ وَعَلَى إِن اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعِدْدِي

الأانت وأن تصلى عليه وعلى المه عددًا أيَّاتِ القُرانِ وَحُوفِهِ وَانْ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ عَدْدَمَزْ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَنْ نُصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ عَدُدُ مَنْ لَمْ رَصَّا عَلَيْهِ وَآنُ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ مِلْا أَدُضِكَ وَأَنْ تُعَلِّحُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِنِهِ عَدَدُمَا جَرَى بِهِ الْقَلْمُ فِي وَالْكِتَابِ والانصل عليه وعلى الدعدة ما خلفت في سبع مَعَ الْمُن وَانْ نُصَلِّحَ لَيْهِ وَعَلَى الِهِ عَدُدُمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِهِي إِنْ وُوالْفِيمَةِ فِي كُلِّ وَوَالْفَ مَنْ والفائم لق عَدْيه وعَلى الم عَدُدُ قَطْلِ لطَى وَعَدَد كُلَّ مَعْلَعُ مَعْلَى مَن عَالِكَ إِنْ الْمِنْكُ مِن يَوْمِ خَلَقْتَ اللُّهُ مَا إِلَى يَوْمِ القِيْمَةِ فِي كُلُّ فِو إِلْفَ مَرَّ فِي وَأَن تَفُلُّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِنَّهِ عَدْدَسَ عُجَّكَ وَقَدَّ كَ وسُجُدَلُكُ وَعَظَّلَكَ مِنْ بَوْمِرِخَلَقْتَ الدُّنيَا الْيَاقِمْ

وَالثَّوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلُ مِنْ عَلَى وَانْ تَعْفُوعَا المَاطَ عُلُكَ بِهِ مُوْخَطِينَتِي وَنْسِيَانِ وَذُلِلِي وَأَنْ سُلِغَنَى من ذِيَادَةِ قَبْعِ وَالتَّسْلِمِ عَلَيْدٍ وَعَلَىٰ صَاحِبْيهِ عَايَّةً أملى مُنْكِ وَقَفْلُكَ وَجُودِكَ فَكُرُ لِتَ يَادَا وُفُالْحِمُ اَوَلِيُ وَإِنْ خُالِيهُ عَنَى وَعَنْ كُلِ مَنَاسَ بِهِ وَالنَّبِهُ مِزَالْكِلِينَ وَالسَّلِمَاتِ الْمُعْيَادِ مِنْ عُمُوالِيَّا فَفَلَ وَاتَوْوَاعَمُونَاجَادَيْتَ بِدِاسَدًا مِزْخَلْفِكَ مَافَوَيْ يَاعَذِيزُ يَاعِلَىٰ وَآشَكُ اللَّهُمْ يَعِقَ مَا آصَّمْتُ يِهِ طَلْبَكَ أَنْ نُسَلِي عَلَى حُدِّدِ وَعَلَىٰ الْحُوَّدِ عَلَىٰ الْمُحَدِّدِ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ إِنْ تَكُونَ الشَّمَاءُ مَبَّنِيَّةً فَالْلَهُ مَدْجِيَّةً وَالْجِبَالُ عُلُونَةً وَالْعَبُونُ مُنْفَجِّرٌ وَالْجَارُ مُسَعِّةٌ وَالْاَبْمَارُسْمُ مُ وَالنَّمْسُ صَفِيلًهُ وَالْقَلْ مُضِيثًا وَالْغُمُ مُنْهِ الْوَلَاتِيَكُمُ احَدُّحَيْثُ تَكُوْتُ

فاضغك المقاح ومعت الاجساد والادفاخ مَلِعَلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ عَبْدِ مَا دَارَتِ أَلَا فَالْوَكَ व्यिशिर्ड दे दे विक्रिक के कि के कि के कि के के के के وَعَلَىٰ آلِ عُلَا كُمَّا مِا رَكْتَ عَلَى مِلْ عَمِي فِي الْعَالَمَةِ لِأَلْكَ حَيِدٌ جَيدٌ اللَّهُ صَلَّعَلَى خُنَيِدٌ عَلَى الْحُنَدُ كُلْلَا فَاسْتَمْسُ فَمَاصُلِينِ الْمُسْوَمَانَا لَوَ يُرْفَأُوتَدُفَّقُ هُدُفٌّ وَمَا سَبِّحُ رَعْدُ اللَّهِ مِثْلِ عَلَى عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلُهُ مِثْلًا مِثْلًا التموات والأرض فعلاما بينهما وملاما فيثت مُنْ يَجُودُ بَعِدًا اللَّهِ كَأَفَامُ مِا عُنَّا وِالرِّيَا لَهُ وَرُبَّنَّنَفَذَ لتَّلْقَ مِزَ لَغِهَا لَهِ وَجَاهَدَا مُلَّاكِكُمْ وَالْضَّلَالْيَوْدُ الىٰ قَوَّمْدِدِكَ وَقَالَىٰ الشَّدَامِدِ فِي ايْسَادِ عَبَيدِكَ فَاعْطِهِ اللَّهُ مَسُولًا لَهُ وَتَلِغُهُ مَنَا مُؤَلَّهُ وَالْإِلْعَصَالُهُ

القبية في إيوم الف عن وان تُصَلِي عليه وَعَلَىٰ المِعَدُدُكُولِ مَنْ مِخَلَقُتُهُ مُ فِهَا مِنْ مُومِ خُلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ فِي كُلْ يَوْمِ الْفَ مَنِيَ وَاتْ تُصَلِّى عَكَيْهُ وَعَلَىٰ لِيهُ عَدُدَ استَعَابِ الْجَادِيةِ وَأَنْ تُصَلَّى كَلَّهِ وَكُلَّ إِلِهِ عَدَدُ الزَّاجِ الذَّادِيَةِ فِي الْحِيْرِ خَلَقْتَ الدُّنْيَ الذَ يُوم القَلِمَ مِنْ كُلِ يَوْم الْفَ مِنْ وَانْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَدُدَمَا عَبْدًا لُوسَاحُ عَلَيْهِ وَخَكَتُهُ مِنَ لا عَمَانِ وَالاَنْعَارِ وَاقْدَاقِ التمار والتزمار وعدد ماخلفت على قرارا في وَمَا بَيْنَ مُوَايِكَ مِنْ يَوْمِ خِلَقُتَ الدُّنْيَا إلى يَوْمِ القيمة في كُلِ وَمِ الْفَ حَنْ وَانْ نَسُلَّى عَلَيْهِ وَكُلَّ الِهِ عَدَدَامُواجِ عِالِكَ مِن يَوْمِ خِلَقْتَ الْدُنْيَا الي يَوْمُ القِيمَةِ فَي كُلِّ مِنْ مِ الْفَ مَنْ وَالْ تُصَلِّكُم لِيهِ

الأفرف

14,00

فِي اللَّبِ لَا لِهِمِ مِ الطَّوْمِي مُكُنَّفَ لَهُ عَنَا عُلِّي اللَّهُون وَادَاهُ سَنَاءً لِعُبُرُوتِ وَنَظَرُ إِلِي قُلْمَ الْعِيَالْدَا عَلْمَا فِي الَّذِي لَا بَوْتُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّوْ مَفْرُونَةٌ بالجاد وللسن والكار والمنر والافضال الم صَلَى الْمُحْمَدِ وَعَلَىٰ الْمُحَدِيدِ عَدَدَ الْاقْطَارِ وَصَلَعَلَىٰ تُحَدِّدُ وَعَلَىٰ الْمُحَدِّدُ عَدْدُونَ قِلْ الْمُحْكِدِ وَصَلَّعْ لَيُحُمَّدِ وَعَلَىٰ إِنْ عَيْدِعَدُ دَنَّهِ إِلْهَادِ وَصَلَّ عَلَيْحَيْدِ وَعَلَّىٰ إِلَا مُحَمَّدِعَدَدَ لَأَمْهَارِ وَصَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمُولِ الفِّعَارِي وَالقِفَارِ وَصَلَّعَلَى مُعَدِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ عَدَد يُقَلِلْهِ بَالِوَ الْانْجَارِ وصَلَّعَلَى عَلَى الْمُ وَعَلَىٰ آلِهُ عَلَيْ عَدَدًا عُلِ الْجَنَّةِ وَآهُ لِانْنَادِ وَصَلَّى عَلَيْخَنَدٍ وَعَلَىٰ الْمُحَدِّدِ عَدَدَ الْأَبْرَادِ وَالْفَغِ أَرِوصَلِ عَلَى عُنْدِوتِكُ إِلْ يُعْلَى عَدُدُمَا يَعْتَلِفُ بِمِاللَّيْلُ

وَالْوَسِلَةُ وَالدِّرَجِةُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَثْ الْمُقَامَ الْمُحْدُدُ الَّذِي وَعَذَنَّهُ إِنَّكَ لَاتُعْلِفُ الْمِعَادُ اللَّهِ وَاجْلِلنَّا مِزَالْمَيْعِينَ لِشَرِيعِيِّهِ ٱلْمُتَصِفِينَ بَعَيْبَهِ الْهُتَدِينَ بهديه وسيرته وتوفنا على لتيه ولانخرب فَضَلَ مُفَاعِيّهِ وَلَحَشْنَ إِفِي أَشّاعِهِ الْفِرْ الْمُجَلِّينَ وَأَشْيَاعِهِ السَّايِقِينَ وَأَصْعَابُ لِمَينِ يَاأَدُمُ الزَّاحِيمَ وَصَلَّعَلَّى الْآلِكُتِكَ وَالْفُرُّ بِينَ عَلَى الْبِيالِكِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَمْلِ طَاعَتِكَ لَجُعَينَ وَاجْعَلْنَا بالصَّلْوَ عَلَيْهِم مِنَ المَرْجُومِينَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْحُكَا المبغوب من تقامة والآمرا الغروف والاستقامة وَانشَفِيعِ لِأَمْلِ الدُّنوْبِ فِيعَكَمَاتِ الْقَلْمَةِ أبلغ عنا نبتنا فتغيعنا وحبينا وسفيعنا وكيبنا الفُضَلَ الصَّلْوةِ وَالشَّلْمِ وَأَبِعَثْ لُم الْقَا مَا لِحُوْدُ الكُرْبِيرَ

عليدم

الآزُمنِيةِ وَالدُّمُورِ آنَتَ البَاقِي بِلَادَوَالِ الْعَيَيُّ لِلْمِثَالِ الْقُدَّوُسُ الطَّامِ الْعَلِيُّ الْقَامِ إِلَّذِي المخبط به متكان ولايشم لُعَلَيْدِرْمَا كَانْكُ إِنَّمَا يُكُ لِنُسْنَى كُلِّيهَا وَبِأَعْظَيمَ لَهُمَا ثُكَ اللَّهِ وَأَنْهُ فِهَا عِنْدَكَ مَنْ لِلَهُ وَآجُرُ لِهَا عَبْدَكَ ثُوا بِنَا المَاشِرَعِهَا يُنْكَالِمَا بَهُ وَبِالْمِكَ الْمَخْرُونِ الْكُنُونِ لِلْكِيلِ الاَجَلِ لِكَبْلِ لِكُبْرِ لِعَظِيمِ الاَعْظِمِ الدَّعْظِمِ الدَّي يَخْبُهُ وَتُوفَى عَنْ مَنْ دَعَاك بِهِ وَتَسْتَعَدُ لَهُ دُعَاءُهُ آسًا ثُنَّ اللُّهُ مَع بِلا لِلْهَ كِمَّ اتْسَالِمَتَانَ السَّنَانَ السَّنَانَ السَّنَانَ بتديع المتموات والأضرد فالبقكول والكركرام عَالِعُ الْغَيْبِ وَالنَّتَهَادَةِ الكَبِيرِ الْمُتَعَالِ وَأَسْالُكُ بالميك العظيم الاعظم الذي الادعيت إنجبت فإذا يُلتَ بهاعَظَيْتَ وَأَسْلُكَ بِأَسْمِكَ اللَّهِ

وَالتَّهَادُوَاْجَعَلِ للَّهُمُّ صَلَوْتَنَا عَلَيْهِ حِالًّا مِنْ عَدَابِ النَّادِ وَسَبِيًّا لِابَاحَةِ ذَا دِالْقُرُّ رِائِكَ أَنْتَ الْعَزَيْرِ الْعَقَّادُ فَصَّلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْدِينَا الْحَدِّدِ فَعَلَى اللَّهِ الطيبين ودير تينوالمبادكين وصكابتيا الأكرسي وَازْواَجِهِ أُمَّهَادِ المُوْمِنِينَ صَالِوَّ مَوْصُولَةً تَرَدُّدُ الي يَوْمِ الدِّينَ أَسْمَ صَلِّ عَلَى سِيداً لا بُرادِوَنُينِ ٱلمُنْهَ لِمَنْ الْمَضْيَادِ فَآكُرُ مِنْ أَظُّلُمُ عَلَيْهِ اللَّيْلَ وَأَشْرَقَ عَلِيهِ إِنَّهَا كُنَّالْأَنَّا أَنَّهُمْ يَاذَا لَمِنَا لَذِي لَا يُكَافَى الْمِتَنَانُهُ وَالطَّوْلِ الَّذِي لَايُجَاذِي الْعُاسُةُ وَاجْسَانُهُ تَنْمَالُكَ بِكَ وَلَاتُنْكُلُكَ بِأَحْدِنَعُبْرِكَ النَّ تُطُلِعَ الْمُنتَنَاعِنَدَا نُسُوالِ وَتُوفِقَنَا لِصَالِح الْاتْعَالِ وَتَغْمَلْنَاسِنَ الْمِنْ بِنَ يُؤْمِرُ الرَّجْفِ وَالزُّلَا ذِلْ يَاذَا الْعِنْ وَالْمَلَالِ السَّالُكَ بَانُورَ الْتُورِ فَبْلَ

اَفَهُ أَلَ

وأضاءة

المؤنز

مِرَالْمَيْنَانَ وَالْلَّبِرُ وَالْفَلَّرُ وَالْفَلُولُولُولُولُ

خنياع

وَانْ تُعَلِّيهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدُدا لِأَمْا وِقَالَا مَوْآ وَعَدُدُ مَاخَلَقْتُ مَرْجِبًا إِدِوَكَمْ يُوفَغُلِ وَكُولِ وَ عَشَرَاتٍ وَآنَ نُصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ فِيا هَبُّل إِذَا مَنْتِي وَالنَّهَارِاذَا غُلَّى وَانْ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَّى إِنَّهِ فاللخرع والاولى وآن تُصلِي عَلَيْهِ وعَلَى الهِمُنذُ كَادُفِي لِهُدِ صَبِيًّا إِلَىٰ أَنْ صَادَكُمُ لَاسَهُدِيًّا عَقْبَضَتُهُ اللَّهُ عَذَلًا مَضِيًّا لِيَبْعَثُهُ شَفيعًا ﴾ والمنتصلي عليه وتعلى ليم عدد خليك ورضاع المَشْيِكَ وَدِنَهُ عَمْ لِكَ وَمِدَادَكُلِمَانِكَ وَأَنْ تَعْطِيهُ ٱلوَسِلَةَ وَٱلفَصِيلَةَ وَٱلدَّبَحَةِ الرَّفِيعَةَ وَالْمُوْنَ المَوْرُهُ دَوَالمَقَاءَ الْمُحْوْدُوالعِزَّ الْمُدُودُوان تُعَظَّمُ يُتْلَقَانَهُ وَآنْ تُشْرِّفَ بُنْمَانَهُ وَآنٌ ثُوْفَعَ مِثْكَانَهُ وَآنْ تَشْتَعِلْنَاكِاللَّولاكَالِسُنَّتِيكِ أَنْ تُسِتَفَاعَلَى مِلَّتِيهِ

يَذِلُ لِعَظَمَ مِ الْعُظَمَاءُ وَالْكُونُ وَالْسِبَاعُ وَالْهُولَةُ وَكُلُّ مِنْ عُلَقْتُهُ مِا أَتَلُهُ مِا أَتَلُهُ مِا دُبُ الْمَعْفُ دُعُونِ يَاسَنْ لَمُ الْعِنْ فُولِلْمَرُوتُ يَاذَا الْمُلْكِ فَالْكَالُوبِ يَاسَ عُوْجَى لَا يَوْتُ سُفِاللَّ وَيْك مَا أَعْظُمُ شَانَكَ وَازْفَعَ مَكَانُكُ انْتُ دَبِي يَامُتَفَدّ سَافِي جَبَرُونِهِ إِنَّهُكَ أَدْغَبُ وَأَيَّاكَ أَدْمَبُ يَاعَظُمُ إَلَّهُمُ يَاحَبَّادُ بَافَادِرُ مِن فِي يُ بَّادَكُتَ مَاعَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَاعَلَيُ مِسْبِعَانَكَ بَاعَظِيمُ سَبِعَانَكَ بَاجَلِيكُ أساكت بالميك لتظيم لتأورككيران لانسلط عَلَيْنَاجَيَّالَاعَنِيدًا وَلَا شَيطَانًا مَهِ يَاوُلُا إِنسَانًا حسودًا وَلاضَعِيقًا إِنْ خَلْفِكَ وَلاَنْدِيدًا ولابازا ولافاجرا ولاعتبدا ولاعتبدا إِنَّ لَكُلُكُ فَإِنَّ النَّهُ كَالْكُ أَلْكُ أَنَّا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

231

-jyl

فالخذمة وتدفع سن قلبه الواع الوساوس فطوب لمن صلى عليه والمحبة والاشتياف صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم كتبت هذا الدّلا لم بعونه سبعانه و المنت سبع وج سين ومائه والف في المناد المديدة ومي الني ستا وراف الاواسط ذا لمرية ومي الني ستا وراف

وَانْ خَشْرَنَا فِي ذُمْ مِنْ وَكَتْتَ لِوَالْهُ أَنْ تَعْلَيّا مِنْ دُفَقَائِهِ وَاَنْ تَقْيِرِ مَنَاحَوْضَ لَهُ وَاَنْ تَسْقِينَا بكأسد وان تتفعنا بخيت وان تتوب عليت وَانَّ تُعَافِينَاسِ جَيج البَلاءِ وَالبَلوي وَالفِتنِ مَاظَهُ مِنْهِاومَابِطَنَ وَأَنْ تَرْحَنَا وَأَنْ تَعْفُو عَنَا وَتَغْفِرُكَنَا وَلِمَ عِلْوُمْنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْسَلِينَ وَالْسُلِمَاتِ الْمُحْلَاءِ مِنْهُ مُ وَالْكُمُواتِ وَالْحَسُدُ يَيْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَحَسْبِي وَنْغِمَ لِوَكِيلُ وَلَاحُولَ وَلَا قُوع إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُ مُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مُنْدِ وَعَلَيْهِ تخدير ماسجعت الحايم وحمدا لمواج وسرحت البائي فَنَفَعَيَّ النَّمَ الْمُوسَلُّ وَاللَّهُ مِنْ المَّا يُمُوفَ عَنْتُ النَّوَالِيمَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّعَلَى عُكُرُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهِ الْمُصِياح وَهُتُتِ الرِّمَاحُ وَدُبِّتِ لِلأَشْبَاهُ وَتَعَاقَبَ الْفُدُقُ وَالرُّواحِ

ونولان العسا

いいからいいいからいから The time with the to the time of the でいる。 in the second of the Production of the production of خو فوج کان سان الل White of the sensity was the ولا دُعًا بعن يمكي فاتحر بعن يوزكن صلوات بعنه بتمني طني محق الح تقوح لك بعد بيك بوا خلاص بعله يلى قائحة بعده به MAN DELIVER - CARLET صلوات يعادها دعا بعله خوج كان روحنه المل Many man eight to the major of all landing الماسكية الماسكية かいからから including the second

عذه الصاواة المستماة بالكنز الاعظم الطلط ليهم للعطب ازباخ والعوث المقدالة صحب الانت را والما المستدى واستادى فوت التقلير ليفيخ عبة القاد الكيلان هس المنه روح يستره الونيز ورفع اله طوره رفحة بسم الذارمن ارسيم لقد خااكم رسول انفسك عز زعله ماعنة المريص علي علي المواندان رؤف رحيم اعبدوالله والا الرك ب سيط الله مان العول باسمك الحسنة كُلِها لا الله الاالت بعانك الن تقلّ على عمل وعلى المحدكما صليت عابرويم وعلى البرويم انك ميدكبيد الله ترصاع خداليني لاى وعلى له وحجه ومنام لتسليمًا وصل للنعائم من وعلى المحمّد واجْرِحمَّدًا وعلى أن على صلى على المعاهد الله خدرت السموات المتبع وربّ العرش العرس وعلى الدين العرس الع وتبنا وربت كأخف ومسنزل التوري والانجيل والزبور والفرقا



صلعة يوا علما اللهرباري E 11 201 163

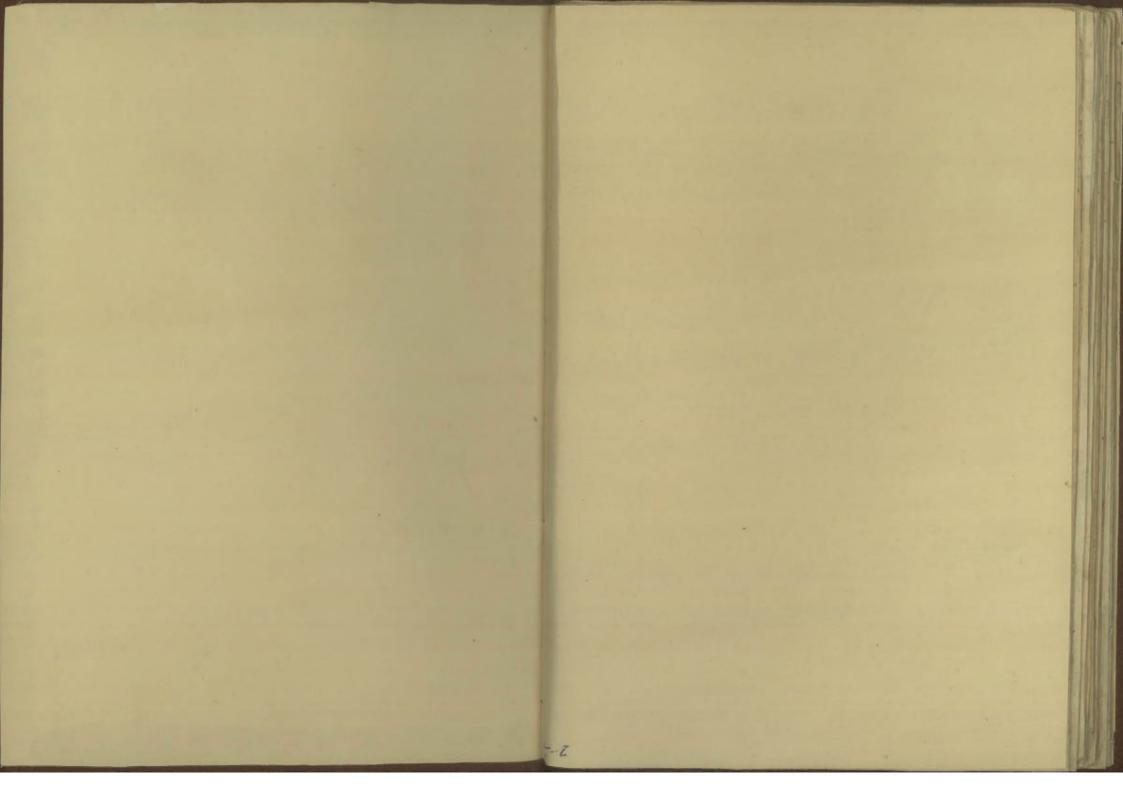